















٧- ﴿خُتَمَ ٱللَّهُ﴾ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ سَوَآةً عَلَيْهِمْ ءَأَنذُرْتَهُمْ أَمْلَمْ نُنذِرُهُمْ طبع الله ﴿غِشْنُوَهُ ﴾ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىَ غطاء وستر . ٩- ﴿ يُخَالِعُونَ ﴾ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ يعملون عمل مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ المخادع. ١٠-﴿ مِّرَضٌ ﴾ شيك يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ ونفاق أوتكذيب وَمَا يَشَعُهُ وَنَ إِنَّ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَا دَهُمُ ٱللَّهُ مُرَضًا وجَحْدٌ. ١٤-﴿خَلُواْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ ﴾ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ انصرفوا إليهم أو لَانْفُسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحَنُّ مُصلِحُونَ شَ انفردوا معهم ١٥-﴿ يُنْدُّمُ ﴾ يزيدهم أو أَلَا ٓ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١٠ وَإِذَا قِيلَ يمهلهم ﴿ كُلْغَيْنِهِمْ ﴾ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوۡٓ مِنُ كُمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآءُ مجاوزتهم الحد وغُلوِّهم في الكفر أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ﴿يَعْمَهُونَ﴾ يعمون عن الرُّشـد أو ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا يتحيّرون. مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْزِءُونَ ١٤ أَلَّهُ يَسْتَهْزِئُ مِهُمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ إِنَّ أُوْلَتِمِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَتِ تِّحَكَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُتَدِينَ شَ و الكافر هو الذي يبادرُ ربَّه القطيعة. الكفر، والكافر هو الذي يبادرُ ربَّه القطيعة. التَّفْشِيلُ النَّه عنده الله يهده الله يهده

مَثَلُهُمْ كُمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَآءَ تُمَاحُولُهُ ١٧ - ﴿مَثَلُهُمْ حالهم العجيبة. أو ذَهَبُ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَّا يُبْصِرُونَ ١ صِفتهم . ﴿ أَسْتُوقَدُ نَارًا﴾ أو قدها. ١٨-بُكُمُ عُمْىُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكُصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ﴿ بُكُمُ ﴾ خُرس عن النطق بالحقّ. ١٩-ظُلْمَتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَبِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَعِقِ ﴿ كُصَيِّبٍ ﴿ الصَّيِّبِ المطر النازل أو حَذَراً لَمُوتَ وَاللَّهُ مُحِيطًا بِٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ لَا يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ السحاب. ٢٠ ﴿ يُغْطُفُ أَبْصَارُهُمْ ﴾ أَبْصَارَهُمْ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَاۤ أَظۡلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ يستلبهاأويذهببه بسرعة. ﴿قَامُواْ﴾ وَلُوۡشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَلِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ وقفوا وثبتوا فى أماكنهم متحيرين شَىْءِ قَدِيرُ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُ وَأُرَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمُ ٢٢- ﴿ٱلْأَرْضَ فِرَاشًا﴾ بساطأ ووطاء وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ للاستقرار عليها ﴿ السَّمَاءَ بِنَاءً ﴾ سقفاً ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ مرفوعاً ﴿أَنْدَادًا﴾ أمثالاً من الأوثان بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَكَلا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنتُمُ تعبدونها. ٢٣-﴿ أَدْعُوا شُهَدَاءَكُم ﴾ تَعْلَمُونَ أَنَّ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا أحضروا آلهتكم أو نصراءكم. فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عَوَادْعُواْ شُهَادَاءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أَعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ (3) ٢٠-١٧ ضرب الأمثال في المنافقين وبيان لحالهم وضلالهم. ٢٢-٢١ خطابٌ لكفار مكة وللبشرية بالحجة والبرهان، لأن الإسلام دين حجة وبرهان. الموضوعي ٣٤-٢٣ الإعجاز والبيان القرآني حجة لله على خلقه، وبيان لجزاء الكافرين.

وَبَشِّرِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّتٍ ٢٥- مُتَشَبِهَا ﴿ فياللون والمنظر تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لَرَّا خُكَارُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثُمَرَةٍ ومختلفاً في الطعم. رِّزْقَا قَالُواْ هَنذَا ٱلَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبَلُ ۖ وَأُتُواْ بِهِ عَمُتَشَابِهَا ۖ ٢٩- ﴿ ٱسْتَوَىٰٓ إِلَى ألسكمآء قصدإلى وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ خلقها بإرادته قصدأ سويًا بلا صارف انَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْي عَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا اللَّهُ اللَّهُ لَا يَعْوَضَةً فَمَا عنه ﴿ فَسُوَّتُهُنَّ ٢ فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعَلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن أتّمهنّ وقوّمهُنّ وأحكمهُنّ . رَّبِّهِمُّ وَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَآأَرَا دَاللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ عَصَيْرًا وَيَهْدِي بِهِ عَكَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ عَ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيتَ عَهِهِ وَيَقْطَعُونَ مَاۤ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِّ أَوْلَيْبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُون الله هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّكَمَاءِ فَسُوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَلُورَتِّ وَهُوَبِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهِ السَّاءَ عَلِيمٌ ٢٥ تبشير المؤمنين بالجنة وبحسن جزائهم في الآخرة. ٢٧-٢٦ الاستدلال على الحق بكل مَثَل وبكل كُلمة لا غضاضة فيه وموقف الناس منه وبيان الحكمة من ذلك، ومنهج الكفار بالإعراض عن الله.

الموضوعي

<u> ٢٩-٢٨</u> ميثاقُ الله على خلقه بعدم الشرك مقترنٌ بكل خير، وبيان لقدرته تعالى في الخلق والبعث.



قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ ٠٤- ﴿ إِسْرَتِهِ يِلَ ﴿ لَقَبِ يعقوب عليه السلام. هُدَاىَ فَلَا خُونَ عُلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ آنَ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَرْهَبُونِ \* فخافونِ في نقضكم العهد . وَكَذَّبُواْ بِعَايَئِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ ٤٢- ﴿ لَا تُلْبِسُوا \* لا تخلطوا أولا تستروا يَكَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ ٤٤- ﴿ بِٱلْبِرِ ﴾ بالتوسُّع في الخير والطَّاعات. أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّنِي فَأَرْهَبُونِ إِنَّ وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ ٥٥- ﴿إِنَّهَالَكِيرَةُ ﴾ مُصدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُواْ أُوَّلَ كَافِرِ بِهِ - وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَا يَتِي لشاقّة ثقيلة صعبة ﴿ ٱلْخَاشِعِينَ ﴾ تَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ إِنَّ وَلَا تُلْبِسُواْ ٱلْحَقِّ بِٱلْبَطِلِ المتواضعين .٤٦-· يَظُنُّونَ ؛ يعلمون وَتَكْتُهُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ويستيقنون . ٤٧ -والْعَالَمِينَ ﴿ عَالَمِي ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ٢٠٠٠ الرَّكِعِينَ اللَّهِ اللَّهِ أَتَأَمُّرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِّ زمانكم. ٤٨- ﴿ لَا وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ نَتلُونَ ٱلْكِئنَ أَفلا تَعْقِلُونَ ١ بَغِزى نَفْسُ ﴿ لا تقضى ولا تؤدِّي نفس. وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٓ لَٰحَشِعِينَ عَدُلٌ و فدية . اللَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ يَبَنِي إِسْرَءِ بِلَ أَذْكُرُ وَالْغِمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى لَعَامِينَ ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفُسُّ عَن نَّفْسِ شَيًّا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌّ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ كَ ٤٨-٤٠] دعوةٌ ربانية لليهود،وذكر للعهد الذي أخذه الله تعالى على بني إسرائيل باتباع النبيِّ محمد ﷺ،

التفضيل الموضوعي

وتذكير أصحاب الإحساس والشعور بالنعمة باعث على شكرها، وعاقبة عدم الشكر خسارة

وَإِذْ نَجَيَّنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ ٩٤ - ﴿ يَسُومُونَكُمْ يكلفونكم ويذيقونكم يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُم بَلاَّءٌ يَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُمْ ﴾ يستبقون بناتكم للخدمة مِن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ إِنَّ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنِحَيْنَكُمُ ﴿بُلاَّةٌ ﴾ اختبار وامتحان بالنّعم و النُّقم. ٥٠-وَأَغْرَقْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فِي وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَى ﴿ فَرَقْنَا } فَصَلْنا وشققنا. ١٥- ﴿ أَقَعَدُتُمُ ٱلْعِجْلَ ﴿ أَرْبِعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَلِمُونَ جعلتموه إلهاً معبوداً. ٥٣- . ٱلْفُرْقَانَ . الشرع اللهُ أُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ الفارق بين الحلال والحرام. ٥٤-وَإِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٢ · بَارِيكُمْ · مبدعكم ومُحدِثكم . ﴿ فَأَقْنُلُوٓا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم أَنفُكُمْ فليقتل البريء منكم المجرم. ٥٥-بِٱ تِخَادِ كُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُواْ إِلَى بَارِيكُمْ فَٱقْنُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ وجَهْرَهُ وعِياناً بالبصر ألصنعِقة النار من خَيْرُلُّكُمْ عِندَ بَارِبِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ السماء أوصيحة منها. ٥٧-: ٱلْفَمَامَ : السحاب وَ إِذْ قُلْتُمْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نُرَى ٱللَّهَ جَهُرَةً الأبيض الرقيق . ﴿ أَلْمَنَّ ﴿ مادة صمغية حلوة فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٥٥ أَمَّ بَعَثَنَكُم مِّنُ كالعسل. ألشَّلُوَى ا الطائر المعروف بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اللَّهِ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمْ بالسماني. ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيّبَتِ مَا رَزَقَنَكُمْ وَمَاظَلُمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ ٱلْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٧ ٥٢-٤٩ بيان لكفر بني إسرائيل بنعم الله الكثيرة التي لم يقابلها التوحيد بل قابلها عبادة العجل وعندما تابوا تأب الله عليهم. التفضيل صبيعة بني إسرائيل المادية لم تؤهلهم للاستمرار بمعرفة الله عز وجل ومراقبته فعبدوا العجل، وخيار بني إسرائيل لم يكونوا ليؤمنوا إلا بما تراه أعينهم وهذه الطبيعة غير مؤهلة لقدوة البشر.

الموضوعي

وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ٨٥- ﴿ رَغُدًا ﴾ أكلاً واسعأ أوهنيئاً لاعناء وَآدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَّكًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغَفِرْ لَكُمْ خَطَيَكُمْ فيه . ﴿ قُولُواْ حِظَّةٌ ﴾ قولوا:مسألتُنا يا ربَّنا وَسَنَزِيدُٱلْمُحْسِنِينَ ١٥ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قُولًا أن تحُطُّ عنّا خطايانا. ٥٩- ﴿ رِجْزًا ﴾ عذاباً، غَيْراً لَّذِي فِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَكُمُواْ رِجْزَامِّنَ قيل: هو الطاعون ٦٠ ﴿فَٱنفَجَرَتُ﴾ فانشقَّت ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُ قُونَ ۞ ۞ وَإِذِ ٱسْ تَسْقَىٰ مُوسَىٰ وسالت بكثرة. ﴿ مَّشْرَيَهُمْ ﴾ موضع لِقَوْمِهِ عَقُلْنَا ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرُ فَٱنفَجَرَتُ مِنْهُ شربهم . ﴿ لَا تَعْثَوْأُ فِ ٱلأَرْضِ ۗ لا تفسدوا ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْـنَا قَدْعَ لِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مُّ كُلُواْ فيها . ﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ متمادين في الفساد وَٱشۡرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوْاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ ٦١- ﴿ فُوبِهَا ﴾ هو الحِنطة، أو الثوم وَإِذْ قُلْتُمْ يَهُوسَىٰ لَن نَصْبِرَعَلَىٰ طَعَامٍ وَرَحِدٍ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ ﴿ ضُرِبَتَ عَلَيْهِـ مُ ﴾ أحاطت بهم أو يُخْرِجُ لَنَا مِسَّاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَ اوَقِثَ آبِهَ اوَفُومِهَا أُلصقت بهم ﴿ ٱلذِّلَّةُ ﴾ الـذُّلُ والـصَّغار وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونِ ٱلَّذِي هُوَأَدْنَى والهوان والمنكنة ا فقرالنَّفس وشُحُها بِٱلَّذِي هُوَخَيُّ ٱهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْ ﴿ بَآءُو بِعَضَبٍ ﴾ رجعوا به مستحقين له. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِكَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبيِّنَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ذَ لِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ سَ ٥٩-٥٨ كَشُفُ لحال بني إسرائيل وخبثهم، وإنَّ الحماقة في الاعتراض على الحق جل وعلا؛ وعين الكفر الاقتراح عليه، والمعصية باب للذل والمهانة. التفضيل ٦٢-١٠ طلب الرتبة الدنيا بين العباد من الله سبب للذل في بني إسرائيل، وطلبهم مآكلاً دون ما الموضوعي أعطاهم الله عز وجل سبب لمسخ فطرتهم إلى يوم القيامة.



قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبُّك يُبِّين لَّنَا مَاهِي إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَلَبُهُ عَلَيْنَا وَإِنَّا ٧١- ﴿ لَّاذَكُولُ ﴾ ليست هيُّنة سهلة الانقياد. إِن شَآءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَاذَلُولُ ﴿ تُشِيرُ ٱلأَرْضَ ﴾ تقلب الأرض للزّراعة تُشِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرَثَ مُسَلَّمَةٌ لَّا شِيَةً فِيهَا قَالُواْ ﴿ٱلْحَرَثَ ﴿ الزَّرعِ أُو الأرض المُهيَّأة له. ٱلْكَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَ بَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ١ ﴿مُسَلَّمَةٌ ﴿ مبرأة من العيوب. ﴿ لَا شِيَةً قَنَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَةً ثُمْ فِيهَ أَوَاللَّهُ مُغْرِجٌ مَّاكُنتُمْ تَكُنُّمُونَ ١ فيها لالون فيهاغير الصُّفرة الفاقعة . فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ٧٢- ﴿ فَأَدَّارَهُ ثُمُّ فِيهَا ﴾ فتدافعتم وتخاصمتم عَايَىتِهِ عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهُ شُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّنُ بَعُدِ ذَالِكَ فيها. ٧٤- ﴿ يُنَفَجِّرُ ﴾ فَهِى كَٱلْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُ قَسُوَةً وَ إِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَنَفَجَّرُ يتفتَّح بسعةٍ وكثرةٍ. وِيَشْقُلُهُ يتصدُّع بطولٍ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآةُ وَإِنَّا أ<mark>و بعرض. ٧٥-</mark> مِيُحَرِفُونَهُ ﴾ يبدلونه أو مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ يؤَوِّلُونِه بِالبِاطِلِ ٧٦-﴿خَلَابِعُضُهُمْ ﴾ مضى الله المُعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ إليه، أوانفرد معه. ﴿ فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ ﴾ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ حكم به أو قصه عليكم. وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓ أَأَتُحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ نَهُ ٧٥-٧٤ بعضٌ من صفات بني إسرائيل، إنَّ دينَ الله يسرٌ ولن يشددَ الله على العباد إلا بمعاصيهم، والإعراض عن الله تعالى سببٌ في قسوة القلب وغلظة الطباع. ٧٧-٧٦ النفاق والتقية بالباطل طبع من طبائع الشخصية اليهودية، ولن يستقيموا مع الله أو مع البشر







النالالا

ليونق

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمْ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةً مِّن

دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١

وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبِدَ أَبِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِي مُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ

وَ وَلَنَجِدَ نَهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ ع

مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّا قُلْ

مَن كَاتَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّ لَهُ وَعَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ

مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مُصَدِّقًا لِلمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمَلَتِهِ وَهُدَى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَمَلَتَهِ وَمُلْتَهِ كَتِهِ وَرُسُ لِهِ وَجَبْرِيلَ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللَّهِ وَمَلَتَهِ كَتِهِ وَرُسُ لِهِ وَجَبْرِيلَ

وَمِيكَنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقُّ لِلْكَسِٰرِينَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَنزَلْنا

إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَمَايَكُفُرُ بِهَاۤ إِلَّا ٱلْفَسِقُونَ ١

أُوكُلَّما عَلَهَ دُواْ عَهْدًا نَّبِذَهُ وَنِيقٌ مِّنْهُمْ بَلُ أَكْثَرُهُمْ

لَا يُوَّمِنُونَ ﴿ وَلَمَّاجَآءَ هُمْ رَسُولُ مِّنْعِندِ ٱللهِ اللهِ المُحَدِّقُ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِئَبَ

كِتَبَ اللهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ

و حبُّ اليهود حياتهم الدنيا وحرصهم عليها ووعد الله لهم بالعذاب، والدنيا سجن للمؤه

وجمه للحادر. عداوة اليهود للملائكة والرسل عداوة الباطل للحق، وإنَّ الذين يعادون أولياء الله قد آذنهم الله بحربه.

🛂 بيان لعدم وفاء اليهود بالعهود، وبشارةٌ بمحمد ﷺ.

٩٦- ﴿ لَوْ يُعَمَّرُ ﴾ لو يطول عمره.

٠١٠٠ ﴿ نُبُذُهُ ﴾

طرحه ونقضه.

القفصيل الموضوعي

١٠٢ - ﴿ تَتْلُوا وَٱتَّبَعُواْ مَاتَنْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَ فَرَ ٱلشَّيَّطِينُ ﴾ تقرأ أو سُلَيْمَنْ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ تكذب من السِّحر. المَخُنُ فِتُمَنَّةً البتلاءُ ٱلسِّحْرَوَمَآ أَنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يْنِ بِبَابِلَ هَـٰرُوتَ وَمَرُوتَ واختبارٌ من الله وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا ٓ إِنَّمَا نَحَنُ فِتْ نَةٌ فَالاَتَكُفُرَ ۗ تعالى. ﴿خَلَقٍ ﴾ ن<mark>صيب من الخ</mark>ير، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ عَ أو قدر . ﴿ شُكَرُوا وَمَاهُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ بِهِ أَنفُسَهُم ﴿ باعوا به أنفسهم . ١٠٤-مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَ لِمُواْ لَمَنِ ٱشْتَرَكُهُ ﴿لَاتَفُولُواْرَعِنَا ﴾ كلمة سَبُّ وتنقيص مَالَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَبِئُسَ مَا شَكَرُوْا بِهِ عنداليهود ﴿ قُولُوا أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ آنظُرْنَا » انسطر إلينا أو انتظرنا وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ وتأنَّ علينا. ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَ فِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ مَّا يُوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزُّلُ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِمِن رَّبِكُمْ وَٱللَّهُ يَخْنَصُّ بِرَحْ مَتِهِ عَن يَشَاءُ وَأُللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيمِ ١٠٣-١٠٢] عصمة سليمان عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه ، والحق واضحٌ جلي فيه نفع وفي التفضيل غيره الضرر، ومن طبائع الضالين من بني إسرائيل تحريف الكلم عن مواضعه. ١٠٥-١٠٤] استقامة الأمة الإسلامية، وكشف مكائد اليهود، ومن طبيعة الكافر حب الشر للآخرين.

الموضوعي





وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ ١٢٢- ﴿ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ عالمي زمانكم هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْمُدُكَّ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَ آءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱڵڮڬڹۘۑۘؾؙڵۅڹۮۥۘڂۜۜؾۜٳڵۅؘؾ؋ۦۧٲٛۏڵؾٟڬؽ۠ۅؙ۫ڡؚڹٛۅڹٙؠؚ؋ؖۦۅٙڡڹڮڴفٛۯؠڣٟ ﴿بِكُلِمَاتِ۞ بأوامــر فَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ يَكُنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ أَذَكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ لَّا تَجْزِي نَفْشُ عَن نَفْسٍ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا نَنفَعُهَا ﴿مَثَابَةً لِلنَّاسِ مرجعاً شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصرُونَ إِنَّ هِ وَإِذِ ٱبْتَكَنّ إِبْرَهِ عَرَبُّهُ وبِكَلِّهَاتٍ ﴿ عَهِدُنَّا ﴾ وصَّينا فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيُّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ ﴿ بَيْتَى ﴿ الكعبـة المشرّفة بمكة وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَمْمُ صَلَّى وَعَهِدْ نَآ إِلَى ٓ إِبْرَهِ عَمَ المكرَّمة. ١٢٦- أَضْطَرُّهُ ﴿ أُدفعه وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَع ٱلسُّجُودِ (أَنَّ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ مَنْءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرَ قَالَ وَمَنَكُفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَى عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ اللَّا ١٢١-١٢٠ تحذير من اتباع اليهود والنصارى، والتعصب الأعمى ليس دليلاً على الحق. ١٢٣-١٢٧ بيان فضل الله على بني إسرائيل، وتذكير بخصوصية الحساب يوم الدين . التفضيل <u> ١٣٩-١٧٤]</u> مِقام إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، والبيت الحرام قبلة العبادة لأهل الأرض جميعاً منذ الموضوعي آدم وإبراهيم عليهما السلام.

۱۲۳ ﴿ لَّا يَجْزِى نَفْشُ ﴾ لا تقضى ولا تؤدِّينفس.﴿عَدْلُ﴾ فدية. ١٢٤- ﴿ أَبْتَلَى ﴾ اختبر وامتحن ونواهِ. ﴿ فَأَتَّمُّهُنَّ } أدَّاهنَّ لله تعالى على الكمال.١٢٥-أوملجأ أو مجمعاً أوموضع ثواب لهم. أو أمرنا أو أوحينا وأسوقه وأُلجئُه.

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ رَبَّنَا نَقَبَّلُ ١٢٨-﴿مُسْلِمَيْنِ لَكَ﴾ منقادين خاضعين مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ مخلصين لك. ﴿ أَرِنَا مَنَاسِكُنَا ﴿ عَرِّفْنَامِعَالُم لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا آُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأُرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْعَلِيْنَا حجّنا أو شرائعه ١٢٩- ﴿ يُزْكِيهِمْ ﴾ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا يطهِّرهم من الشرك والمعاصي . ١٣٠-مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهُمْ ءَايَتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكُمَةَ ﴿ يَرْغَبُ عَن ﴾ يزهد وَيُزَكِّهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَنِينُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهِ وَمَن يَرْغَبُ عَن وينصرف عن ﴿ سَفِهَ نَفْسَهُۥ﴾ جهلها أو مِّلَّةٍ إِبْرَهِ عَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّ نَيْاً امتهنها واستخف بها،أوأهلكها.١٣١ وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّنالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمُ ﴿أَسْلِمُ ﴾ انْقَدْ أُو أخلص العبادة لي. قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ وَوَصَّى بِهَ ٓ إِبْرَهِ عُمُّ بَنِيهِ ١٣٢- ﴿ ٱلدِّينَ ﴾ دين الإسلام صفوة وَيَعْقُوبُ يَكِنِيَّ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمْ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا الأديان. ١٣٤ – وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ إِنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَداآءَ إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ ﴿ خَلَتُ ﴾ مضيت وسلفت. ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَنهَكَ وَإِلَنهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١٥ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كُسَبَتُ وَلَكُم مَّا كُسَبْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ (١١١) ١٢٤ -١٢٩ بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة ودعاؤه عندها، وسيدنا محمد 🚐 هو استجابة

ربنا جل وعلا لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

التأكيد على اتباع ملة إبراهيم عليه والسلام وهي الإسلام والتوبيخ لمن ابتعد عنها.

التَّفْصِيْلُ الموضوعي وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْنَصَكَرَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أَنْزِلَ إِلَى إِبْرَهِ عَمْ وَلِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآأُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ ٱهْتَدُواْ وَإِن نُوَلُّواْ فَإِنَّا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكُفِيكَ هُمُ ٱللَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْكَلِيمُ الله صِبْغَةُ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَدِدُونَ اللَّهِ قُلُ أَتُحَاجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحُنُ لَهُ مُغْلِصُونَ فَيَ أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِ عَمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَيَعْ قُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَـٰرَى قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شُهَاكَةً عِندَهُ مِن ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ يَاكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتَّ لَمَا كَسَبَتُ وَلَكُمْ مَّاكُسُبْتُمَّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٣٨-١٣٥ بطلان دعوى اليهود والنصاري باتباع ملتهم ، وبيان بأن الإسلام هو الدين الحق، والأنبياء من أسرة واحدة تجمعهم كلمة لا إله إلا الله، ومن يخالف المسيرة خلف الأنبياء ينتهي إلى غضّب الله تعالى .

الله عضّب الله تعالى .

اله عضّب الله وليس بكل دعوى .

اله واتباعه واتباع رسله وليس بكل دعوى .

اله واتباعه واتباع رسله وليس بكل دعوى .

مائلاً عن الباطل إلى الدِّين الحقِّ. ١٣٦-﴿ ٱلْأَسْبَاطِ ﴾ أولاد يعقوب أو أحفاده ١٣٨- ﴿ صِبْغَةَ ٱللَّهِ الزَّمُوا دين الله، أوفطرة الله.



ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُّمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ إِنَّ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُولِّيماً فَٱسۡتَبِقُواْ ٱلۡحَٰيۡرَتِ أَيۡنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ لَهُ اللَّهِ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِّ وَجُهَكَ شَطْرَا لْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ فَإِنَّ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلَا تَخْشُوهُمْ وَٱخْشُونِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِنَّ كُمَّا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَانِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِنَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَمُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ اللَّهُ فَأَذُكُرُونِيَ أَذْ كُرُكُمْ وَٱشْكُرُوا لِي وَلَاتَكُفُرُونِ ١٥٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِوَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّلِينَ اللَّهَ المناف الكتاب للحق، ومخالفتهم للرسول ، وإنكار الحق لا يقلل من قيمته وشهادة الله به كافية، والمسجد الحرام ذو سر في الاختيار الإلهي تتوجه له بيوت الله التي من

الشَّاكِّين في كِتمانهم الحقّ مع العلم به ١٥١- ﴿ يُزِّيِّيكُمْ ﴾ يطهِّركم منالشُّرك والمعاصي. ﴿ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحِصَمَةُ ﴾ القرآن والسنن والفقه في الدِّين

الموضوعي

ا منةٌ من الله على المؤمنين ببعثة النبي محمد على، وقراءة القرآن تكفى للتزكية في هذه الأمة.



التفضيل



وَإِذَا قِيلَ لَمْ مُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ١٧٠- ﴿ أَلْفَيْنَا \* وَجَدُنا ١٧١- زَيَنْعِقُ يُصَوِّت ءَابَآءَنَآ أُوَلُوكَانَ ءَابَآ قُوهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْعًاوَلَا ويصيح. ﴿ لِكُمُّ الْحُرْسُ عن النّطق بالحقّ ١٧٣ - ﴿ ٱلدُّمَ ﴿ يَهْ تَدُونَ إِنَّ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كُمْثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ المسفوح وهو السائل · لَحْمَ الْخِنزِيرِ : يعني عَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ أَبُكُمُ عُمَى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ الخنزير بجميع أجزائه ﴿ مَا أُهِــلَ بِهِ - لِغَيْرِ الله يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَكُمُ ٱللَّهِ. مَاذُكِرَعَنْدُ ذَبِحُهُ اسم غيره تعالى من وَٱشْكُرُواْ لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَلَّمُ وَنَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَلَّمُ وَن الأصنام وغيرها. أضطر الجأته عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ بِهِ عَلَيْكُمُ ٱلْمِنْ الْهِلَ بِهِ عَلَيْ الضَّرورة إلى التِّناول مِمَّا حُرِّمَ . غَيْرَبَاغِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّغَيْرَ بَاغٍ وَلَاعَادِ فَلا ٓ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غير طالب للمحرّم للذة أواستئثارعلي غَفُورٌ رَّحِيمُ اللهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ مضطر آخر . ﴿ وَلا عَادِ و لا متجاوز ٱلْكِتَب وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَمَّنَا قَلِيلًا أَوْلَيْهِكَ مَايَأَ كُلُونَ ما يست الرّمق ١٧٤ - ٤ ثُمَنًا قَلِيلًا ﴿ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَوَ لَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِوَضاً يسيراً. ﴿ لَا يُزَكِيمِ لايطهُرهم وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ إِنَّ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ من دنس ذنوبهم. ١٧٦ - : شِفَاقٍ بَعِيدٍ : ٱشْتَرَوا ٱلطَّهَكَلَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا خلافونزاع بعيد عن الحق. أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِ اللَّهِ فَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِنَاب بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَنبِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ١ عدم اتباع المشركين للإسلام، والحق لا يُعرف بالأشخاص، والمنطق عند أهل الحق وأهل الباطل أهل غوغاء، ومن شهد بالحق شهد له الحق ومن أنكره فعقابه جهنم. التفضيل التحريم خاص والإباحة عامة وآيات من الله في تحريم أطعمة ذات ضرر ولطفه تعالى في 174-174 كتمان الحق نوع من الكبر يبوء صاحبه بغضب الله وعقابه.





أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى نِسَابٍكُمْ هُنَّ لِبَاسُ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ وَأَنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْكَنَ بَشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمٌّ وَكُلُواْ وَٱشْرَنُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُودِمِنَ ٱلْفَجْرِثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلُ وَلَا تُبَشِرُوهُ ﴿ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ أَكَذَ لِكَ يُبَيِّثُ ٱللَّهُ ءَايَتِهِ عَلَى اللَّهُ عَالَيتِهِ عَلَى لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُوٓ الْمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنُ أَمُوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِنْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ١٩ اللَّاسِ بِٱلْإِنْمِ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ اللهِ اللهِ يَسْعَلُونَك عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلُهِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّمَنِ ٱتَّعَىٰ ۗ وَأَتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ نُفُلِحُونَ اللَّهِ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلُ اللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَا تَعْتُدُوا إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ١ تشريعات ربانية في الصيام، ورحمة الله لهذه الأمة أساس التشريع الرباني الأخير. تعظيم حرمة مال المسلم، والذي يأكل المال الحرام هو الأدني. أجوبة في الحج، والأهلة هي مواقيت للعبادة. تشريعات في القتال، ثم تشريعات جهادية لحماية الدين الحق في حال أي خطر متوقع

عليه، والمعاملة بالمثل حق ولا ينبغي الزيادة عليه إلا بإحسان

﴿حُدُودُٱللَّهِ مَنْهِيَّاتُهُ ومُحَرَّماتُه. ١٨٨-ْ تُدْلُوا بِهَا تُلْقُوا بالخصومة فيها ظلماً وباطلاً.

١٨٧ - : ٱلرَّفَثُ ﴾

الوقَاعُ. ﴿ هُنَّ لِبَاسُ

لَكُمْ سَكَنَّ أُوسِتُرٌ

لكم عن الحرام.



ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّمَّعَ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ مَّ ٱلْحَجُّ فَلارَفَتُ وَلَافْسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْحَجَّ وَمَاتَفْ عَلُواْ مِنْ خَيْرِ يعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَكَزَّوَّ دُواْ فَا إِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلنَّقُوكَ وَٱتَّقُونِ يَتَأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ شَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَالًا مِن رَّبِّكُمْ فَاإِذَآ أَفَضَاتُم مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْ كُرُواْ اللهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَٱذْ كُرُوهُ كُمَاهَدَ لَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ مَن قَبْلِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِمُ عَلَيْهِ عَلَمْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ لَمِنَ ٱلضَّالِينَ إِنَّ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ ٱلنَّاسُ وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنْسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرُهُ ءَاكِآءَ كُمْ أَوْأَشَكَدُذِكُرَا فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَ قُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِمِنُ خَلَنِقِ أَنْ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي ٱلدُّنيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ أُوْلَنَيِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّاكُسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْمَا

من شعائر الحج وآدابه؛ وأيام التشريق وذكر الله فيها كثيراً، و مؤتمر الحج برهان على سمو هذه الأمة، ومن طلب الدنيا والآخرة، وأعياد المسلمين سببها عباداتُهم وبفضل الله وبرحمته فليفرحوا.

القضيل الموضوعي

١٩٧- ﴿ فَرَضَ ﴾ أَلْزَمَ

نفسَه بالإحرام. ۖ فَلاَ رَفَتَ \* فلا وقاعَ ، أو

فلا إفحاش في القول.

لَاجِدَالَ فِي اَلْحَجَ اللهِ المُلْمُولِيِيِيِّ اللهِ المِلْمُلِي المُلْمُلِي اللهِ الله

جُنَاحُ إِثْمٌ وحَرَجٌ. فَضُلُا وزقاً بِالتّجارة

والاكتساب في الحجّ

أَفَضِتُم دفعتم أنفسكم بكثرة وسِرْتُم

اُلُمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ الْعَرَامِ الْعَرَامِ اللهِ مُزْدَلِفَةً كُلُها أو جبل

قُـــــزَح. ۲۰۰-مَنْسِكَكُمْ: عباداتكم

الحجِّيَّة . خَلَقٍ . نصيب من الخير أو

قَدْرِ ۲۰۱– : اَلدُّنيكا حَسَنَةً ﴾ النَّعمة و

العافية و التَّوفيق فِ ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً \*

الرَّحمة و الإحسان

والنَّجاة .

٢٠٤- و أَلَدُ ٱلْحِصَامِ الله وَالْذَكُرُواْ ٱللهَ فِي أَيَّامِ مَّعَدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي شديد المخاصمة في يَوْمَيْنِ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرُ فَلآ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ ٱتَّقَىٰ الباطل. ٢٠٥-﴿ ٱلْحَرِّثَ ﴾ الزَّرع. وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠٠ وَمِنَ ٢٠٦- ﴿ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّ بألإثي حملته الأنفة ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قُولُهُ وَفِي ٱلْحَيَوةِ ٱلذُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ والحمِيَّة عليه فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ؟ كافيه عَلَىٰ مَافِي قَلْبِهِ عُوهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ﴿ وَإِذَا تُولِّي سَعَىٰ جزاءً نارُ جهنّم. لَيِنْسَ ٱلْمِهَادُ - لبئس فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلَ وَٱللَّهُ الفراش والمضجع جهنَّمُ . ۲۰۷- ﴿يَشْرِي لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ نَفْسَهُ يبيعها ببذلها في طاعة الله. ٢٠٨ بِٱلْإِشْمِ فَحَسَّبُهُ وَجَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ۞ وَمِنَ فِ السِلْمِ كَافَّةً ﴾ في الإسلام وشرائعه ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَكُ ٱبْتِغَاآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ كلُّها . ﴿ خُطُونِتِ الشَّيْطَانِ \* طُرُقَهُ و رَءُوفَكَ بِٱلْعِبَادِ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱدْخُلُواْ آثارَه وأعماله . ٢٠٩ ﴿ زَلَلْتُم ﴾ مِـلْتُهُ فِي ٱلسِّلْمِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَ سِ ٱلشَّيْطَانَّ وضللتم عن الحقّ ۲۱۰ ﴿ طُلُلُومِنَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ إِنَّ إِنَّ هَا فَإِن زَلَلْتُ مِنَّا بَعْدِ <u>ٱلْعُكَامِ ﴾</u> طاقات من السّحاب الأبيض مَاجَآءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ عَنِيزُحَكِيمُ الرَّقيق. وَ اللَّهُ عَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلُلِ مِّنَ ٱلْغَكَمَامِ وَٱلْمَلَتِيكَةُ وَقُضِى ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأَمُورُ ١ ٢٠٧-٢٠٤ مثل الصلاح والفساد ، وإن الله لا ينظر إلى صور عباده بل إلى صدورهم وقلوبهم . التفضيل ٢١٠-٢٠٨ دعوة إلى المؤمنين للدخول في طاعة الله، وما جعل الله علينا في الدين من حرج، ودين الله كرامةٌ للبشرية والعبادة لله خير للعباد، وتحذير من معصية الله.



٢١٦- ﴿ كُنَّ أَكُمْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهُ لَّكُمْ وَعَسَى ٓ أَن تَكُرَهُواْ مكروه لكم طبعاً شَيْعًا وَهُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ۲۱۷- ﴿ كَبِيرٌ ۗ مستكبر عظيم وِزْراً وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ شَلَّ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ · ٱلْفِتْنَةُ · الشَّرْك ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلُ قِتَالُ فِيهِ كَبِيرُ وَصَدُّعَن سَبِيلِٱللَّهِ والكفر بالله تعالى ﴿ حَبِطَتْ فسدت وَكُفُرُابِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ وَمِنْهُ أَكْبُرُ وبطلت . ۲۱۹-عِندَاللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَا يَزَالُونَ يُقَالِلُونَكُمُ ٱلْمَيْسِرِ: القمار. • ٱلْعَكُفُوَ \* مَا فَضَلَ حَتَّى يَرُدُّ وَكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ عن قَدْر الحاجة. مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنَيْمُتُ وَهُوَكَافِرُ فَأَوْلَتَهِكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجُرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فِي يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرُ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُمِن نَّفْعِهما وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ ٱلْعَفْوَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱلللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَنْفَكُّرُونَ الْأَلَا

القضيل المضوعي

مشروعية القتال وأحكامه، والجهاد بالنفس وتكوين المجتمع المسلم يحتاج إلى بذل الأرواح والأموال. الأرواح في الخمر والميسر، ومحو السيء والاتصاف بالخير، واستقامة النفس البشرية

بالتخلي عن النقائص والاستزادة من المحاسن.





٢٣١ فَلُغِنَ أَجَلَهُنَّ وَإِذَا طَلْقَتْمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَقْ شارفن انقضاء سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ عِدْتِهِنَّ. ﴿ لَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا ذَ لِكَ فَقَدْ ظَلْمَ نَفْسَهُ وَلَا نَنَّخِذُوٓ أَءَايَتِ ٱللَّهِ هُزُوًّا وَٱذْكُرُواْ مضارَّة لَهُنِّ ﴿ عَالِكَتِ اَللَّهِ هُزُوًا سخرية نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلْكِئْبِ وَٱلْحِكُمةِ بالتهاون في المحافظة عليها. ٱلكِتَبِ يَعِظَكُم بِهِ-وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وألحِكمة القرآن والسّنة ٢٣٢- فكر وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ تَعْضُلُوهُنَّ ﴾ فلل أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَضُواْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ ذَالِكَ يُوعَظُّ بِهِ عَمَنَكَانَ تمنعوهنّ . ﴿أَزُّكُ لَكُرُ أَنْمَى وَأَنْفَعَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكُمْ أَزُكُ لَكُمْ وَأَطُّهَرُ وَأَلَّهُ وُ لكم. ٢٣٣-. وُسْعَهَا ﴿ طَاقَتُهَا وَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَانَعْلَمُونَ إِنَّ فَي وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلُدَهُنَّ قدر إمكانها. وعَلَى الْوَارِثِ وارث الولد حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ كِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٓ لُؤلُودِلَهُ وِزْقُهُنَّ عند عدم الأب. ﴿ أَرَادَا فِصَالًا ﴿ وَكِسُوَةُ ثُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَا ثُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَاَّلًا فطاماً للولد قبل وَالِدَةُ أَبِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لُهُ وَبِوَلَدِهِ - وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكَ الحولين. فَإِنَّ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فِلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَد تُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادُكُرُ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَانَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ وَانَّقُوا ٱللهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرُ السَّ ٣٣٢-٢٣١ تشريعات في الطلاق وتبعاته ومعاملة المطلقات، وتدل الآيات على أن مراقبة الله تعالى هي

2000

التَّفْصِيَّلُ التِي تسير المُسلم في السر والعلن، والغرم بالغنم. المُوضوعي الحكام في الرضاعة والنفقة.





أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلَإِ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَةِ يِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىٓ إِذْ قَالُواْ وجروه القوم لِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثْ لَنَا مَلِكَا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ وكبرائهم. عَكِيْتُ قَارَبْتُ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَاتِلُواْ ٧٤٧ - أَنَّ يَكُونُ قَالُواْ وَمَا لَنَا آلًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدَ أُخْرِجْنَا كيف أو أين يكون ٥ زَادَهُ، بُسُطَةً ؛ سعة مِن دِيَ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّوْا وامتداداً و فضيلة إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمَّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّالظَّالِمِينَ ١ وَقَالَ ۲٤٨ ﴿ يَأْنِيَكُ ٱلتَّابُوتُ﴾ صندوق لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا الــــُّــوراة. ﴿ فِيهِ قَالُواۤ أَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحَنَّ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ سَكِينَةٌ ﴿ سكون وطمأنينة لقلوبكم مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَلْهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱلَّهِ يُوِّتِي مُلُكُهُ ومَن يَشَاآهُ وَاللَّهُ وَاسِحٌ عَالِيمٌ اللَّهُ وَاسِحٌ عَالِيمٌ اللَّهِ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكَةَ مُلْكِهِ عَأَن يَأْنِيكُمْ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَكُوكَ ءَالْ مُوسَى وَءَالْ هَكُرُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَكَمِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُؤْمِنِينَ اللَّ

التّفضيلُ الموضوعي

<u>٧٤٦</u> العبرة من بني إسرائيل في كل شيء من خصائص سورة البقرة لهذه الأمة المسلمة، وإن الحكم البشري قاصر على الظاهر ومتعد للحدود.

جعل الله ، ومجادلة بني إسرائيل ليجاهدوا في سبيل الله ، ومجادلة بني إسرائيل فيه.

5.









٢٦٥- تَثْبِيتًا وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُولَهُمُ ٱبْتِعَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ تصديقاً ويقيناً بثواب وَتُثْبِيتًامِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمْثُ لِجَنَّةِ مِبِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلُ الإنفاق. \* جَنَكَتِم بِرَبُوَةٍ · بـــــــــان فَعَانَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلُّ فَطَلُّ بمرتفع من الأرض<mark>.</mark> وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ﴿ فَيَ أَيُودُ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ أَكُلَهَا اللهُ ثمرها الذي يـؤكـل لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا ۗ لُهُ ﴿ فَطُلُّ ﴾ فمطر فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابُهُ ٱلْكِبِرُ وَلَهُ وَدُرِيَّةٌ ضُعَفَاءُ خفیف (رذاذ). ٢٦٦-﴿إِعْصَالُ فَأَصَابَهَآ إِعْصَارُ فِيهِ نَارُّفَاْ حَتَرَقَتَ كَذَالِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ریح عاصف (زوبعة) ﴿ فِيهِنَالُ ۗ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ شَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ سموم شديدة، أو صاعقة ٢٦٧- ﴿ لَا ءَامَنُوٓ أَنْفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا تَيَمُّوا ٱلْخَبِيثُ • لا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَاتَيم مُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم ت<mark>قصدوا الـمــا</mark>ل الرَّديء . ﴿ تُغْمِضُواْ بِعَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنِيٌّ حَمِيدٌ فِيهِ تتساهلوا الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَوَيَأُمُرُكُم بِٱلْفَحْتَ آءِ وتتسامحوا في أخذه. وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَ فِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ اللَّهُ يُوْتِي ٱلْحِكْمَةُ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةُ فَقَدُ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّ كُّرُ إِلَّا أَوْلُوا ٱلْأَلْبَبِ ١ و٢٦-٢٦٦ الإنفاق في سبيل الله يعود خيره على المجتمع كله وينفع الإنسان في ذريته. الإنفاق في سبيل الله لا يقبل إلا إذا كان حلالاً طيبا وإخفائه عن الناس، والإنفاق في سبيل التفضيل

0

الله من الحكمة وكمال العقل.

٢٧٣- ﴿أُحْصِرُوا﴾ وَمَآ أَنْفَقْتُم مِّن نَّفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَّكُذْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ حَبِّسَهُم الجهادعن يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ١٠ إِن تُبْدُواْ التَّصَرُّف. ﴿ ضَرْبًا ] ذهابأ وسير ٱلصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَّاءَ للتَّكَسُّب.﴿ٱلتَّعَفُّفِ﴾ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنَكُمْ مِن سَيِّعَاتِكُمْ التَّنَزُّه عن السُّؤال. وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدُ لَهُمْ ﴿ بِسِيمَهُمْ ﴿ بِهِيئَتِهِ ﴿ الدَّالَّة على الفاقة وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاء وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ والحاجة ﴿ إِلْحَافًا ﴾ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ إلحاحاً في السُّؤال. وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ اللهُ قَرَاءَ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لَايستطيعُونَ ضَرْبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءً مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَهُمْ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافَا وَمَا ثُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيكَةً فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧١-٢٧٠ صدقة السر خير من صدقة العلانية والله لا يخفي عليه شيء. الهداية من الله، ومن الحكمة في الصدقة أن تبحث عن أصحاب الحاجة الحقيقية، والصدقة قوة في الروح والنفس والجسد.

٤٦

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي ٧٧٥ - يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ<sub>؟</sub> يصرعه يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُو ٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ ويضرب به الأرض. مِثْلُ ٱلرِّبُوٰا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبُوٰا فَمَن جَآءَ هُ مَوْعِظَةٌ ﴿ ٱلْمَسِّنِ ﴿ الْجَنُونَ وا<mark>لخبل. ۲۷</mark>۲-مِّن رَّيِّهِ عِفَانَنَهَىٰ فَلَهُ مَاسَلَفَ وَأَمَّرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنَ عَادَ الله الرِّيوا \* فَأُوْلَتِيكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ يَمْحَقُّ يه<mark>لك المال الّذ</mark>ي يدخل فيه . ﴿ <mark>يُر</mark>ْبِي ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ اللَّهُ اَلْصَدَقَتِ ﴿ يُنَمِّي الْمَالَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ الَّذي أُخرجت منه . ٢٧٩ ﴿فَأَذَنُواْبِحَرْبٍ ﴾ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ فأيقنوابه. ٢٨٠-المُسْرَقِ ضِيق الحال وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ آَنُ فَيُ اللَّهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّـُقُواْ ٱللَّهَ من عُدم المال وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَّا إِن كُنتُ مِثُّوَّ مِنِينَ اللَّهُ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ \* فَنَظِرَةً \* فإمهال وتأخير واجب فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَإِن تُبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ عليكم. أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلُكُمَّ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ شَ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيدِإِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفِّ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهِ و تعديم المربعات في تحريم الربا، أكل الربا إثم عظيم ومرض روحي وعقلي على من الربا إثم عظيم ومرض روحي يتعاطاه، والربا نهايته الخراب والدمار لعلة الشح والظلم. التفضيل 
 تنبيه المؤمنين إلى العمل الصالح والابتعاد عن المكاسب الخبيثة.

٢٨٢- ﴿ وَلَيْمُ لِل يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواۤ إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَلْيُمْلِ وَلْيُقِرَّ ﴿ لَا فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِأَلْكَدْلِّ وَلَا يَأْبَ يَبْخَسُمِنْهُ ﴿ لاينقص كَاتِبُ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِكِ من الحقّ الّذي عليه مِ أَن يُمِلُّ هُوَ ﴾ أَنْ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْعًا يُمْلِيَ ويُقِرَّ بنفسه فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ لَا يَأْبُ ﴾ لا يمتنع ﴿ لَا تَسْتُعُوَّا ﴾ لا أَن يُمِلَّهُوَ فَلَيْمُلِلْ وَلِيُّهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَيْهُ وَإِلَى الْعَدُلِ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ تَملُوا ولا تضجروا أَفْسَطُ اعْدَلُ مِن رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَأَمْرَأَتَ انِ \* أَقُومُ لِلشَّهَادَةِ \* مِمَّن تَرْضُوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنْهُ مَافَتُذَكِّرَ أُثْبَتُ لها و أَعْوَنُ على أدائها ﴿ أَدُنَّ ﴾ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَقْرَبُ . ﴿ فُسُوقًا ﴿ أَن تَكُنُبُوهُ صَغِيرًا أُوتَكِبِيرًا إِلَىٰٓ أُجَلِهِ عَذَالِكُمْ أَقْسَطُ خروج عن الطّاعة إلى المعصية. عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُّهُ وَهَا وَأَشْهِدُوٓ الإِذَاتِكَايَعْتُمْ وَلايضَآرَّ كَاتِبُ وَلَا شَهِيلُا وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقًا بِكُمْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ ٢٨٣-٢٨٢ آيتا الدَّيْن، وتشريع في مصالح العباد ورعاية حقوقهم، وكتابة الدين أولى من عدم كتابته وفيه أجر من الله، والإشهاد على الدَّيْن سنة ربانية، والنسيان من طبع الإنسان، والضرر ليس من شرع الله بل هو فسوق وانحراف.

ا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَنُّ مَّقَبُوضَ أَيُّ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قُلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُواْ مَافِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُحْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ ٱللَّهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ١ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ عِ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَتِ كَنِهِ عَكُنْبِهِ عَلَيْهِ عَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهِ عَوَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَ أَغُفُرانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ لَا يُكُلِّفُ ٱللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كُسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَّا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا ٓ إِصْرًا كُمَا حَمَلْتُهُ، عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحكِمِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ - وَٱعْفُ عَنَّا وَٱغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا أَنتَ مَوْلَكُنا فَأَنصُ رَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ اللهِ ٢٨٣-٢٨٧ مشروعية الرهن في الإسلام ووجوب بذل الشهادة. ٢٨٦-٢٨٤ الرحمة في الحساب الرباني، والنفس البشرية هي منطلق أعمال الجسد صلاحاً وفساداً ، والإيمان بالله رأس أركان الإيمان ، ومن رحمة الله وكرمه أنْ حط عنا ما ليس

٧٨٥- ﴿غُفُرَانَكَ؟ نسألك مغفرتك ٢٨٦ ﴿ وُسْعَهَا ﴾ طاقتها و ما تَقْدِرُ عليه ﴿ إِصْرًا ؛ عبثاً ثقيلاً، وهوالتَّكاليف الشّاقّة ﴿ لَاطَاقَهُ لَنَا بِهِهِ ﴾ لا قدرة لنا على القيام به.

بمقدورنا وجعلنا نلتجيء إليه دوما.



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَنَ تُغَنِّنِ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلِلا هُم ١١ - ﴿ كَذَأْبٍ ﴾ كعادة وشأن ١٢-مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّادِ شَ كَدَأْبِءَالِ ﴿ بِئْسَ ٱلْمِهَادُ ﴾ بئس الفراش والمضجع فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنَّو بِهِمًّ جهنّم . ١٣ -﴿لَهِ بَرَةً ﴾ لعظة وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ شَ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغَلِّبُونَ ودلالة ١٤- ﴿ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ ﴾ المُشتهيات وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ ١٠ قَدُكَانَ بالطَّبع ﴿ ٱلْمُقَنظَرَةِ ﴾ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ المضاعفة، أو المحكمة المحصنة وَأُخُرَىٰ كَافِرَةُ يُرَوْنَهُم مِّثْلَيْهِمْ رَأْى ٱلْمَيْنِ وَٱللَّهُ ﴿ٱلْمُسَوِّمَةِ﴾ المعلُّمة أو الحِسان يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاآهُ إِن فِي ذَالِك لَعِبْرَةً لِّأُولِ مُ ٱلْأَنْفَكِمِ ﴾ الإبل والبقر و النصّان ٱلْأَبْصَىرِ اللهِ وُبِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَاتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ والمعز ﴿ ٱلْحَرْثِ ﴾ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنطَرةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ المرزروعيات. ﴿ حُسْنُ ٱلْمُعَابِ ﴾ وَٱلْخَيْلِٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَكِمِ وَٱلْحَرْثُّ ذَالِكَ مَتَكُعُ المرجع. أي المرجع الحسن ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ عِندُهُ وَحُسُنُ ٱلْمَعَابِ ١٤ ١٥ قُلُ أَوُّنَبِنَّكُمُ بِخَيْرٍمِّن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُواَجُ مُّطَهَّكُرُةٌ وَرِضُوَانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرًا بِٱلْعِبَادِ اللَّهِ الطبيعة البشرية، وتهذيب القرآن لها، ونعيم الآخرة هو النعيم الدائم، وبيان طريق المؤمنين





الموضوعي المرحمة المؤمنة، ونهي عن موالاة الكفار في العلانية والسر.









٦٤- : ڪلِمَةُ سَوَآءِ إِنَّ هَنَذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَا مِنْ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ كلام عدل أو لا ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللَّهُ فَإِن تُولُّواْ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ إِلْمُفْسِدِينَ اللَّهَ تختلف فيه الشرائع الْفِينِے ﴿ كَانَ حَنِيفًا ا قُلْ يَكَأَهُلُ ٱلْكِئَبِ تَعَالُواْ إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَعٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ مائلاً عن الباطل إلى أَلَّانَعُ بُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا الدِّين الحقِّ. مُسْلِمًا مُوحِّداً أو بَعْضًا أَرْبَابًامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ ٱشْهَا دُواْ بِأَنَّا منقاداً لله مطيعاً مُسْلِمُونَ ﴿ يَا أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي 7٨- (وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ) ناصرهم ومجازيهم إِبْرَهِيمَ وَمَآ أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعْدِهِ عَأَفَلا بالحسني. تَعْقِلُونَ ١٠ هَا أَنتُمْ هَا أُلاَّءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ -عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِدِعِلْمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ إِنَّ مَاكَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنكَاتَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ آلَ وَدَّتطَّآبِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ اللَّ اللَّهُ مَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ مَا يَتأَهْلَ ٱلْكِنَبِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ اللَّهِ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ اللَّهِ ٦٨-٦٢ الحوار مع أهل الكتاب حول إبراهيم عليه السلام، ووحدة الذات الربانية، والدعوة الإسلامية دعوة إلى المساواة بين البشر، ونفي اليهودية والنصرانية عن إبراهيم عليه السلام. ٧٤-٦٩ بيان لكيد أهل الكتاب ضد المسلمين.





قُلْ ءَامَنَّ ا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآأُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحَنُّ لَهُ مُسَلِمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَعِ غَيْراً لِّإِسْلَمِ دِينًا فَكُن يُقْبَلَمِنْ أُوهُو فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنَهُمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ أُوْلَتِهِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَكَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْ يِكُةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظِرُونَ ١٩ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ

بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ

وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلضَّكَ آلُونَ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ

كُفَّارُ فَكَن يُقبَكَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ مُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَا وَلَوِ

ٱفْتَدَىٰ بِلَّهِ ۗ أُولَيْ لِكَ لَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمُ وَمَا لَهُم مِّن نَّصِرِينَ ١

الأسكاط الله المحقوب أو أولاد يعقوب أو أحفاده . ٥٥- أنبنتكم التوحيد أوشريعة نبيننا المحلمة المعقد العذاب لحظة .

القضيل الموضوعي

الإسلام دين البشرية لأنه معنى روحى عام وافقه شرع سيّدنا محمد 🥶.

٩١-٨٦ الردة بعد الإيمان الكامل ليست من حرية الاعتقاد بل سفاهة في العقل، والهداية بيد الله تعالى والتوبة تقبل من العبد الذي ليس في قلبه كبر.



التَّفْضِيْلُ المُوضوعِي

9۷-۹۰ عقيدة إبراهيم عليه السلام، والأمر بفرض الحج على المسلمين. ما تحذيرات وإرشادات (لهذه الأمة المسلمة).

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتَّلَى عَلَيْكُمْ ءَايَكُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ ١٠١ - ٥ مَن يَعْنَصِم <u>ب</u>الله على يلتجئ إليه أو رَسُولُهُ وَمَن يَعْنَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْ هُدِي إِلَى صِرَطِ مُّسَنَقِيمٍ الْنَا يستمسك بدينه ١٠٢ – ﴿حَقَّ تُقَالِهِ ٤ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ ثُقَانِهِ وَلَا تَمُوثُنَّ إِلَّا وَأَنتُم حقّ تقواه - أي اتُقاءً حقاً واجباً مُسْلِمُونَ اللهِ وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ ١٠٣ - \* وَأَعْتَصِمُو عِجَبْلِ ٱللَّهِ ﴾ تمسَّكو وَٱذْكُرُواْنِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ بعهده أو دينه أو فَأَصَّبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ عِإِخُوانًا وَكُنتُمْ عَلَى شَفَاحُفَرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ كتابه ﴿شَفَاحُفْرَةٍ ﴿ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَاينتِهِ عِلْعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ الله وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْعَرُوفِ وَيَنْهُوْنَ عَنِ ٱلْمُنكُرِ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفلِحُونَ ١ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ فِي يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهُ وَتَسُودٌ وُجُوهٌ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتَ وُجُوهُهُمْ أَكُفَرُّهُم بَعُدَإِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَالُّكَ اللَّهُ اللَّهِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴿ يَاكَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَالَمُكُ ٱللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ الْنَا الهداية طاعة لله تعالى، والاعتصام بالله ضمانة الهداية، والانقياد لله تعالى يجمع قلوب الخلق على أصفى حال.

طرفِ حُفرة.

الأمر بتقوى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودعوة للاعتصام بدين الله وعدم التفرق ونبذ الاختلاف، ويوم القيامة هو يوم فوز للمؤمنين وخسران للكافرين.



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَل ربيحٍ فِهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظُلُمُو أَأَنفُسَهُمْ فَأَهْلُكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدُ بَدَتِ ٱلْبَغَضَآةُ مِنْ أَفُواهِ هِمْ وَمَا تُحُفِي صُدُورُهُمْ أَكُبُرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَئَ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ هَا أَنتُمْ أَوْ لَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِئبِ كُلِّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ إِن تَمْسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يُفْرَحُواْ بِهَ آ وَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيظٌ شَ وَإِذْ غَدُوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبُوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللَّهِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ المراد المراد أعمال الكفار وعقابهم، وأن الكفر بالله محبط للأعمال ماحق للبركة والخير.

١١٦﴿ لَن تُغَنِي عَنْهُمْ ﴾ لن تدفع عنهم أو تجزي عنهم ١١٧- ﴿فِهَاصِرُ ﴾ برد شديد أوسموم حارة ﴿حُرِّتَ قُوْمٍ ﴾ زرعهم ١١٨ - ﴿ بِطَانَةً ﴾ خواص يستنبطون أمركم . ﴿ لَا يَأْلُونَكُمُ خَبَالًا﴾ لايقصُّرون في فساد دينكم ﴿وَدُّواْمَا عَنِيُّمُ ﴾ أحبُّوا مشقَّتكم الشديدة . ١١٩– ﴿ خَلَوًا ﴾ مَضَوْا أُو انفردبعضهم ببعض ﴿ مِنَ ٱلْغَيْظِ ﴾ أشهدُ الغضب والحنق. ١٢١ - ﴿ غُدُوْتَ ﴾ خرجتَأول النهار من المدينة ﴿ تُبُوِّئُ ﴾ تنزل و توطُّن . ﴿ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ \* مواطن ومواقف له يوم أحد.

القَصْيَلُ العَصْيَلُ الخروج إلى معركة أحد، ومواقف من معركة بدر ونتائجها. المخروج إلى معركة أحد، ومواقف من معركة بدر ونتائجها.





وَلِيْمَحِّصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَنفِرِينَ اللَّا أَمْ ليصفّي و يطهّرمن حَسِبْتُمْ أَن تَدْ خُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهِكُواْ الذنوب. ﴿يَمْحُقُّ﴾ يهلك ويستأصل. مِنكُمْ وَيَعْلَمُ ٱلصَّابِيِنَ اللَّهِ وَلَقَدُ كُنتُمْ تَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ مِن ١٤٥ ﴿ كِنْبَا قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ لَنظُرُونَ ١ مُّؤَجَّلًا﴾ مؤقتاً بوقت معلوم . ١٤٦-إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُ لُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِ لَ ﴿ كَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ ﴾ كم من نبيًّ – كثير من ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَن يَضُرَّ الأنبياء . ﴿رِبِّيتُّونَ﴾ ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى ٱللَّهُ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ فَاكَانَ علماء فقهاء أو جموع كثيرة . ﴿ فَمَا لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِنَابًا مُّؤَجَّلًا وَمَن يُردُ وَهَنُوا ﴾ فماعجزوا ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عَ أو فما جبنوا. ﴿مَا ٱسْتَكَانُواً ﴾ مـــا مِنْهَا وَسَنَجْزِى ٱلشَّلِكِرِينَ (فَقَ) وَكَأْيِّن مِّن تَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ، خضعوا أو ذَلُوا رَبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ لعدوِّهم. وَمَا ٱسۡتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِينَ ١١٥ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتُ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَعْنِينَ (اللهُ مُعَالَنَهُمُ ٱللهُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثُوابِ ٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ لَمُحْسِنِينَ (اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ المُحْسِنِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللِّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّالِمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ دروس من معركة أحد: لا يقبل ادعاء الإيمان إلا بدليل، والعمر محدود مقدر لا يزيده الخوف ولا ينقصه الجهاد في سبيل الله، وبشرية الرسول ﴿ . الله الله تعالى . المات في عقيدة القضاء والقدر وأهمية الدعاء والتضرع إلى الله تعالى .



2000 التفضيل الموضوعي

اختبار المسلمين في غزوة أحد وما أصابهم من الشدائد.



وَلَيِن مُّتُّمَ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ٥ ١٥٩- ﴿ فَبِمَارَحْمَةِ فبرحمة عظيمة ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمَّ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ ٠ لِنتَ لَهُم ٠ سهَّلت لهم أخلاقك ولم فَأَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَمُهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَنَهُتَ تعنّفهم . ﴿ فَظَّا ﴾ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرُكُمُ ٱللَّهُ جافياً في المعاشرة قرلأ وفعلا فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلُكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَا لَانْفَضُّوا لَتَفَرَّقُوا ونفروا. ١٦٠- ﴿ فَلَا بَعْدِهُ } وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ غَالِبَلَكُمْ ﴿ فلا قاهر يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ ولا خاذل لكم. ١٦١- آيَغُلُُّ يخون نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُونَ في الغنيمة .١٦٢ – ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ بآءَ بِسَخَطٍ ﴾ رجع متلبساً بغضب شديد الله هُمُ دَرَجَنتُ عِندَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ اللهِ ١٦٤- ﴿ يُزَكِيمِهُ ا يطهّرهم من أدناس لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمُ الجاهليَّة. ١٦٥-يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ ء وَيُزَكِيمُ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِئَابَ ﴿ أَنَّ هَلْاً ﴾ من أين لنا هذا الخذلان؟ وَٱلْحِكْمَةُ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ أَوَلَمَّا أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبُتُم مِّثُلَيْهَا قُلْنُمُ أَنَّ هَلَا قُلْهُوَمِنْ عِندِأَنفُسِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ بيان بالقائد العظيم سيدنا محمد 😹 وبأخلاقه وبرحمته بمن يتبعه، وأنه غير مستبد برأيه، وفضله

V۱

المعصومون. دفاع إلهي عن أنبيائه صلوات الله عليهم وأنهم هم المعصومون. المعصومون عن أنبيائه على هذه الأمة بهذا الرسول الكريم وبهذا الكتاب العظيم الذي فيه تزكيتهم ورفعتهم.

التفضيل

الموضوعي

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ الله وَلِيعُلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَمُهُمْ تَعَالَوُاْ قَنْتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ نالتهم الجراح يوم أَوِ ٱدْفَعُوا قَالُوا لَوْنَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْر يَوْمَبِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ مِايَكْتُمُونَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَدُرَءُ واْعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِيقِينَ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَمُواتاً بَلْ أَحْياآةٌ عِندَرَبِهِمْ يُزْزَقُونَ (١١١) فَرِحِينَ بِمَآءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ و كَيْسَتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ يهم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ الله يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِن بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُ عَظِيمٌ (١٧١) ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنْنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ اللَّهُ

المعارك، والحياة والموت بيد الله المعالية في المعارك، والحياة والموت بيد الله تعالى وليس المعارك، والحياة والموت بيد الله تعالى وليس الأحد أن يدعى لهما جلباً أو صرفاً.

التفضيل الموضوعي

V۲

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَمُّمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ ١٧٨ - ﴿ أَنَّمَا نُمُّلِي لَهُمُ ۗ إنَّ إمهالنالهم رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطُنُ مع كفرهم. ١٧٩-﴿ يَجْتَبِي \* يصطفي يُخَوِّفُ أَوْلِيآءَهُ وَفَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ الْ ويختار. ۱۸۰\_ وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّاهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ سيُجعَلُ طوقاً في شَيْعًا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَنِ لَن يَضُ رُواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَا بُّ أَلِيمٌ ﴿ فَهُ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّمَا نُمَّلِي هَٰهُ خَيْرٌ لِّإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي هَٰهُ لِيَزْدَا دُوٓا إِثْمَا وَلَمْهُمْ عَذَا بُ مُنْ هِينُ ﴿ مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِكَ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاءُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَظِيمٌ إِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيمٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَاءَ اتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِ عُهُوَخَيْرًا لَهُمْ بَلَهُو شَرُّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِدِء يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَ لِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ مِاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ اللَّهُ مِاتَعْمَلُونَ خَبِيرُ السَّا

环 - ١٧٥] استجابة المؤمنين للرسول خ، وبيان لفضل الله عليهم. ١٨٠-١٧٦] مواساة للرسول ﷺ، وبيان لميثاق المجتمع المدني ، والتكليف الإلهي في المجتمع المسلم

سيظهر كل نفس مريضة لتخرج من هذا المجتمع.

التفضيل

﴿ سَيُطَوَّقُونَ ﴾

أعناقهم.

١٨٣- ﴿ عَهِدَ لَّقَدُ سَمِعَ اللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنْ أَغَٰنِيَآهُ إِلَيْنَا ﴾ أمرنا سَنَكْتُبُ مَاقَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِيآ } بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ وأوصانا في التوراة. ﴿ بِقُرْبَانِ مايتقرب ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ ذَالِكَ بِمَاقَدٌ مَتَ أَيْدِيكُمْ به من البرّ إليه وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ تعالى . ١٨٤-﴿ ٱلزُّبُرِ ﴿ كتب ٱللَّهَ عَهِ لَم إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ المواعظ والزَّواجر تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ ١٨٥- ﴿ زُحُنِحَ عَنِ ٱلنَّارِ ۚ بُعِّٰدُ ونُحِّي وَ بِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللَّهُ عنها. ٱلْغُرُودِ ﴿ فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقَدُ كُذِّ بَرُسُ لُ مِن قَبَلِكَ جَآءُ و بِٱلْبَيِّنَاتِ الخداع أو الباطل الفاني . ١٨٦-وَٱلزُّبُرِوَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ <mark>۞ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمُؤْتِ</mark> التُبلُوك الم وَإِنَّمَا تُوكَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ فَمَن زُحْزِحَ لتمتحنان و تُختبرُنَّ بالمحن. عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ فَ اللَّهِ لَتُبْلَونَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَمَعُنَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتنب مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ ٱشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَنْمِ ٱلْأُمُورِ ١ [١٨١-١٨١] حوار مع أهل الكتاب، والادعاءات عند الظالمين من اليهود أكثر من الحقائق، وسوء أدبهم مع الله تعالى ومحاربتهم للإسلام. أهداف الحياة الإيمانية، سيرة الحياة الدنيا أنها معبر سريع ينتهي بنا إلى الآخرة، ونهايتها

الموت وبعدها جنة أو نار، والابتلاء والامتحان في النفس والمال.

١٨٧- ﴿فَنَبَذُوهُ﴾ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَيُّبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ طرحوه ولم يراعوه وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَابَذُ وَهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرُواْبِهِ عَنَا ١٨٨- ﴿ بِمَفَازَةٍ ﴾ قَلِيلًا فَبِئُسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بفوز ومنجاة . ١٩١ - ﴿ بَطِلًا ﴾ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحُمدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَنَّهُم عبثاً عارياً عن الحكمة . ﴿ فَقِنَا بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ هَا وَلِلَّهِ مُلْكُ عَذَابُ النَّارِ ﴾ فاحفظنا ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ من عذابها . ١٩٢-﴿أَخْزُيتُهُۥ﴾ فضحته خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَايَتِ أوأهلكته . ١٩٣-﴿مُنَادِيًا﴾ الرسول أو لِإِنُّ وَلِي ٱلْأَلْبَبِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُودًا القرآن. ﴿ ذُنُوبَنَا﴾ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ الكبائر. ﴿كَفِّرُ عَنَّاسَيِّعَاتِنَا ﴾ أزل رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَنذَا بِنَطِلًا شُبْحَننَكَ فَقِنَا عَذَابُ النَّارِ ١ عنا صغائرذنوبنا. رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ اللَّهِ رَّبُّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَامُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنَّ ءَامِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَعَامَنَا ۚ رَبِّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرُعَنَا سَيِّعَاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٠ رَبَّنَا وَءَانِنَا مَا وَعَدَّنَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُحْزَنَا يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١٠٠ ١٨٩-١٨٧] الحديث عن اليهود عموماً، وميثاق من الله باتباع محمد 👑 زمن أنبيائهم ونقضهم للعهد والميثاق · ١٩٥-١٩٠ بناء العقلية الإيمانية وشموليتها، ومن أسباب الإيمان والعقل النظر في الكون والتفكر ببداعة التفضيل وجلالة النظام الكوني، وبعد زيادة الإيمان بأسبابه يستجاب الدعاء لحضور القلب

10





لِّلرِّجَالِ نَصِيبُ مِّمَّاتُرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبُ ٧- ﴿ مُفَرُّوضًا ﴿ واجباً. أو مقتطعاً مِّمَّاتَرُكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكُثُرُ نَصِيبًا محدوداً ٩- ﴿ قُولًا مُّفَرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَا لُقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَى وَٱلْبَنَّامِي سَدِيدًا ﴿ جميلاً أو صواباً وعدلاً .١٠-وَٱلْمَسَكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنَهُ وَقُولُواْ لَمُحْمَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿ سُبُصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ سيدخلون ناراً ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَّكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا موقدة هائلة . ١١-خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ ﴿ يأمركم ويفرض إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْحُلُونَ أَمُوالَ ٱلْيَتَهَى ظُلُمَّا إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي عليكم. ﴿ فَرِيضَــُةُ ﴿ بُطُونهم نَارًا وَسَيَصَلُونَ سَعِيرًا إِنَّ يُوصِيكُمُ اللَّهُ مفروضة عليكم. فِي أَوْلَندِ كُمْ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنشَينِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثَّنْتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِأَبُويْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَدُ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ وَلَهُ وَلَا مُهِ الثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخُوهُ فَكِرْ مُتِهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوۡدَيۡنِ ۚ ءَابَآ وُكُمۡ وَأَبْنَآ وُكُمۡ لَاتَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفْعَا فَريضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا القربي أساس الميراث وبيان لمبدأ الميراث وتحذير من أكل مال اليتيم، وإن اليتامي واقع محتمل في كل أسرة بشرية. آيات في المواريث، وتحديد مقادير الميراث الشرعي، واشتراك الرجل والمرأة بقدر متساوٍ إذا كانا قد خرجا من دائرة الإنفاق على الآخرين، كالأب والأم، والجد والجدة.

٧٨

﴿ وَلَكُمْ نِصُفُ مَا تَكُوكَ أَزُوا جُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن ميِّتاً لا ولدله ولا لَّهُ إِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا والـــد ١٣-تَرَكِّنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ﴿ حُدُودُ ٱللَّهِ ﴾ شرائعه وأحكامه وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ المفروضة. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُ نَا اللَّهُ مِنْ مِمَّا تَرَكُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَدًا أُوالْمَرَأَةُ وَلَهُۥ أَخُ أُو أُخُتُ فَلِكُلِّ وَحِدِ مِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكَثَرُ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَا أَوْدَيْنِ عَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَلِيمُ الله وَدُالله وَمَن يُطِع الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّا وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ وَيُدْخِلْهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابُ شُهِينُ اللهِ انات في المواريث، والعدل المطلق في اتباع الشريعة الإلهية في توزيع الميراث. القد الله تعالى هي مفتاح الجنة، ومعصية الله تعالى طريق النار، وتحذير من مخالفة أمر الله.

١٧ - ﴿ جِهَلَةٍ ﴾ وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَحِشَةَ مِن نِسَآ إِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ بسفه ، وكلُّ من عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُ تَ فِي عصى جاهل. ١٩-ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوَفَّنُهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَمُنَّ سَبِيلًا ﴿ كُرُهًا ﴿ مُكرهِين لهنَّ أو مكرهات الله وَٱلَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُمَا فَإِن تَابَا عليه. ﴿وَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ ﴾ لا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تُوَّابًا رَّحِيمًا تُمسكوهُنَّ مضارَّةً الله الله على ألله لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَاللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَاللَّةِ لهنَّ . ﴿ بِفَحِشَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَيْكِ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُّ وَكَانَ مُّبَيِّنَةٍ ﴾ النشوز وسوء الخلق أو ٱللهُ عَلِيمًا حَكِمًا ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ الزُّني. يعْ مَلُونَ ٱلسَّيِّعَاتِ حَتَّىٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْخَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتِهِكَ أَعْتَدُنَا لَمُنْمُ عَذَابًا أَلِيمًا ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرْهَا وَلَا تَعَضُّلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكُرَهُواْ شَيْعًا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا اللَّهُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا تشريعات أخلاقية اجتماعية، التدرج في الأحكام في شريعة الله تعالى حكمة بالغة تناسب الطبع البشري ثم إنَّ النسخ في القرآن ٱلكريم وفيما سبقٌ من الشرائع واقع وعليه شواهد. التوبة علاقة بين العبدو ربه حقيقتها في القلب والغرور والجرأة على الله تنافيان التوبة النصوح. ] في العلاقات الزوجية، وتشريع لإنصاف المرأة في الميراث والمهر

٢٠- ﴿ بُهُتَنَا ﴿ بِاطْلاً وَإِنْ أَرَدَتُهُمُ ٱسْتِبْدَالَ زُوْجِ مَّكَانَ زُوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ وظلماً . ٢١- ﴿ أَفْضَىٰ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْعًا أَتَأْخُذُونَهُ بعضُكُم أوصل، بالوقاع أو الخلوة بُهْ تَكَنَّا وَ إِثَّمًا شَّبِينًا ١ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى الصحيحة. ﴿ مِّيثَاقًا بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذْ نَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ؛ عهداً وثيقاً ۲۲ ﴿ مَقْتًا ﴾ غَلِيظًا ١ وَلَا نُنكِحُواْ مَا نَكُمَ ءَاباً وَكُمْ مِن مبغوضأ مستحقرأ جــــدأ ٢٣-ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ﴿ رُبِّيبُكُمُ ﴿ بنات وَسَاءَ سَبِيلًا اللهِ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ أُمَّهُ اللهُ عَلَيْكُمْ زوجاتكم من غيركم ا ف لَا جُنَاحَ وَبِنَا يُكُمُّ وَأَخُوا تُكُمُّ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبِنَاتُ عَلَيْكُمْ فلا إثم عليكم. ﴿ حَلَيْهِلُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ بْنَايِكُمْ ووجَاتُهُم وَأَخُواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآيِكُمُ وَرَبَيِّبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُ مِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْهِ لُ أَبْنَا يَحِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأَخْتَكِيْنِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللَّهَ ۲۱-۱۹ في العلاقات الزوجية، ولا يحل مال مسلم من مسلم إلا عن طيب نفس منه. ٢٤-٢٢ أحكام في الزواج والأسرة، وما يحل في الزواج وما يحرم، ونلاحظ أنَّ الحفاظ على العلاقات التفضيل

11

الموضوعي

الاجتماعية وخاصة مع الوالدين من سمات وأهداف التشريع الإلهي.





٣٤- ﴿ قُوالْمُونَ عَا ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّكَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ ٱلنِّسَاءِ﴾ قيام الولاة عَلَى بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ المصلحين على الرعيَّة. ﴿ قَلْنِلَكُ ﴾ قَننِنَتُ حَنفِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظُ ٱللَّهُ وَٱلَّذِي تَخَافُونَ مطيعات لله ولأزواجهن . ﴿ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ ﴾ نْشُوزَهْرَ فَعِظُوهُ بَ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ صائنات للعرض في وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعَنَكُمْ فَلا تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاًّ غيبة أزواجهنَّ بما حفظ الله لهنَّ من إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١١ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ حقوقهنًاعسلسي أزواجهنّ. بَيْنهما فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَ آإِن لَنُوْزَهُنَ ترفُّعُهُنَّ عن مطاوعتكم . ٣٦-يُرِيداً إِصْلَحَايُو فِي اللَّهُ بَيْنَهُ مَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا \* ٱلجَارِ ٱلجُنُبِ } البعيد سكناً أو نسباً وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشْيَا وَبِالْوَالِدَيْنِ ﴿ ٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنَّبِ} الرفيق في أمرحسن إِحْسَنَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ﴿ أَبْنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾ المسافر الغري<mark>ب أو</mark> ذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ الضيف. : مُخْتَالًا إِ متكبرأ معجبأ بنفسه وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنْ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن ﴿فَخُورًا﴾ كثيرالتَّطاول والتعاظم بالمناقب كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ١ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخُ لِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَى لِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَ فِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا ١ 1000 a قواعد في المجتمع المسلم، القوامة سببها العمل والإنفاق وهي إمارة في الأسرة مع خشية الله من الظلم، وفي التحكيم عند الخلاف دلالةٌ على استقلال المرأة في الرأي عن الرجل كلياً. التفضيل ٤٠-٣٦ الاهتمام والواجبات يدل توزيعها على الحكمة، الابتداء بعبادة الله تعالى ثم بر الوالدين ثم الموضوعي الأقرب فالأقرب، وتوجيهات وقواعد في الإنفاق.

٣٨- رِيثَآءَ ٱلنَّاسِ وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ مراءاةً لهم وسمعة بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وَ مِن الْسَاءَ لا لوجه الله ٤٠-مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ وَزْن قَرِينًا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَا مَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَنفَقُواْ أصغرجزء من الذَّرَة ٤٢ - لَوْ تُسُوَّىٰ بِهِمُ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلْأَرْضُ لو كانوا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ والأرض سواء فلا يُبعَثون ٤٣- عَابِرِي أُجُرًا عَظِيمًا ٤ فَكُنْفَ إِذَاجِئَ نَامِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ سبيل مسافرين فقدوا وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَنَوُلآءِ شَهِيدًا اللهِ يَوْمَبِذِ يَودُّ ٱلَّذِينَ الماء فيتيمَّمون . ﴿ٱلْعَارِطِ﴾ مكان قضاء كَفَرُواْ وَعَصَواْ ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوّى بِهُمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكُنُّمُونَ الحاجة (كناية عن الحدث) ﴿ لَكُمُسُمُ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١ إِنَّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّكَاوْةَ النِّسَآءَ واقعتموهُنَّأُو وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ وَلَاجُنُ بَّا إِلَّا عَابِرِي مَسَسْتم بشرتهُنَّ صَعِيدًا طَيِّبًا وتراباً، سَبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أ<mark>و وجــه الأرض</mark> طاهراً. أَحَدُ مِن كُم مِن ٱلْعَايِطِ أَوْلَامَسْنُمُ ٱلنِساءَ فَلَمْ يَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ إِنَّ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِئْبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ (نَا) ٤٠-٣٦ قواعد ربانية في الإنفاق والعمل الصالح يجب أن تستقيم عليه أنفسنا حتى لا نسلك مسالك الشيطان. 1000 O 🚹 🛂 منزلة الرسول 🚎 عند ربه، وشهادته للأنبياء على قولهم وعلى أمم الأرض جميعًا. التَّفْضِيْلُ الموضوعِي المحكام في الصلاة ولقد كان تحريم الخمر بالتدرج وهنا الدرجة الثانية في تحريم الخمر وهي قبل الأخيرة، وتشريع التيمم.



<u>١٦-٤٤</u> خطابٌ في أهل الكتاب، انحراف اليهودعن دين الله متعمد وعداوتهم للمؤمنين، وتحذير لهم. ٧١-٨٤ تحذير لليهود، والمغفرة لها حدود، وإن الشرك بالله تعالى هو نهاية الظلم.

<u>١٠-١٠</u> تزكية اليهود لأنفسهم وكذبهم على الله.

٥٥-٥١ من صفات اليهود، والمنحرف لا يملك ميزاناً يحكم به على أفعال الناس.

التَّفْضِيْلُ الموضوعي

17

٥٣-﴿ نَقِيرًا﴾ قدر أُوْلَيَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَّهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ ونَصِيرًا [6] النُّقرة في ظ<mark>ه</mark>ر أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أُمُّ النَّواة. ٥٦-﴿ نُصِّلِيهِمْ نَارًا ﴾ يَحُسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَٰلِهِ ۗ فَقَدُ ءَاتَيْنَآ ندخلهم نارأهائلة عَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُم مُّلِكًا عَظِيمًا الْهُ نشويهم فيها. ا نَضِجَتُ جُلُودُهُم " فَمِنَّهُم مَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُم مَّن صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا احترقت وتهرَّت وَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَينِنَا سَوْفَ نُصِّلِهِمْ نَارًّا كُلَّمَا نَضِجَتْ وتلاشت. ٥٧<u>-</u> وظِّلِيلًا وائماً لا جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُو قُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ حرَّ فيه و لا قرَّ. ٥٨ - ﴿ تُسؤَدُّوا كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ٱلأمَنتَتِ ؛ جميع سَنُدُ خِلْهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهِمَا أَبْدًا حقوق الله وحقوق العباد نِعِبَايَعِظُكُم لُّهُمْ فِهِمَا أَزُواجٌ مُّطَهَّرةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ فَإِلَّا ظَلِيلًا ﴿ فَإِلَّا بِهِ ﴿ نَعَمَ الَّذِي ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَننَتِ إِلَىٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ يعظكم به ماذكر . 09- ﴿ أَحُسَنُ ٱلنَّاسِ أَن تَحَكُّمُواْ بِٱلْعَدَ لِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عِ إِنَّا للَّهَ كَانَ سَمِيعًا تَأْوِيلًا ﴿ أَجِملُ عَاقَبَةً بَصِيرًا (٥٠) يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي وأحمد مآلاً. ٱڵٲؙٛمۡؠۣڡؚڹڴٛؗۄٝۛڣؘٳۣڹڹؘڹڒؘڠڹٛؗمٞڣۣۺؘؽۦٟڣۯؗڎؖۅهؙٳٟڶؽؖڵڷۅۅۘٱڵڒۜۺۅڸٳڹػٛڹۼٛ تُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرُ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا (٥) ٥٥-٥١ بيان بأن اللعنة من الله منتهى الغضب الإلهى، وبعض من صفات اليهود الخبيثة. 1000 O ٥٧-٥٦ عذاب جهنم هو غاية في ذاته لأهل الجحيم، ومقارنة بين عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة. التفضيل ٥٩-٥٨ توجيه إلى الأمة المسلمة وإسناد الحق إلى أهله هو واجب على كل مؤمن وجزء منه أداء الموضوعي الأمانة إلى أهلها ، وطاعة الله ورسوله وأولى الأمر من المؤمنين سبب لصلاح الأمة.



٣٦- ﴿أَشَـدَّ وَلَوْ أَنَّا كُنُبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُو ٱأَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْ مِن تَشِيتًا ﴿أَقْرِبِ إِلَى دِيَرِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ ثبات إيمانهم ٧١-﴿خُذُواحِدْرَكُمْ﴾ بِهِ عَلَكَانَ خَيْرًا لَمُّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ١ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِّن خذوا سلاحكم أو لَّدُنَّا أَجَّا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ تيقَّظُوا لعدوِّكم . ﴿ فَأَنفِرُوا ثُبَّاتٍ ﴾ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَتِيكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم اخرجوا للجهاد مِّنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ جماعات متفرّقين ٧٢- ﴿لَّيُبَطِّئَنَّ﴾ أَوْلَتَهِكَ رَفِيقًا اللَّهُ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكُفَىٰ ليتثاقلنَّ أو ليُشَبِطَنَّ عن الجهاد . ٧٤-بِٱللّهِ عَلِيمًا فِي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ ﴿يَثُمُرُونَ﴾يبيعون فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ ٱنفِرُواْ جَمِيعًا ﴿ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ (وهم المؤمنون). فَإِنْ أَصَابَتُكُمُ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا اللهِ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَالٌ مِّنَ ٱللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بِينَكُمْ وَبِيِّنَهُ مَوَدَّةً يُلِيَّتِنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفْوزَ فَوْزًا عَظِيمًا اللهِ فَلَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرةِ وَمَن يُقَاتِلُ فِي سبيل ٱللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسُوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا اللهِ بيان في يسر التشريع الإلهي، وجزاء الملتزمين بالتكاليف الشرعية وحسن مصيرهم. ١٧--١٦ توجيهات في الجهاد والترغيب فيه، وإصلاح العيوب في النفوس، لا يُشَرعُ الله تعالى التفضيل تشريعاً إلا رحمة وحكمة للبشرية.

٨٩

٧٦-٧٤ غاية تشريع الجهاد والترغيب فيه، والبعد عن المثبطين والتسليم لله تعالى ولرسوله.

وَمَا لَكُمْ لَا نُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ

ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَّدُنكَ

نَصِيرًا ١٠٠ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَ رُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّعْوَتِ فَقَائِلُوٓا أَوْلِيٓآءَٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ

ٱلشَّيْطَانِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُونَ فَلَمَّا كُنِبَ عَلَيْهُمُ ٱلْفِنَالُ إِذَا فَرِيتٌ

مِّنْهُمْ يَغْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أُوۡأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كُنبُتَ عَلَيْنَا ٱلْفِنَالَ لَوْ لَا أَخَّرُنَنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبٌ قُلْمَنْعُ ٱلدُّنيا

قَلِيلُ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ ٱنَّقَىٰ وَلَا نُظْلَمُونَ فَنِيلًا ١٧٤ أَيْنَمَا

تَكُونُواْ يُدْرِكُكُمُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْهُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبَهُمْ حَسَنَةُ يَقُولُواْ هَلَاهِ عِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْ

هَذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللهِ فَمَالِ هَوْ لَا ٓ عَالَٰ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ

يَفْقَهُونَ حَدِيثًا إِنَّ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن

سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَسَّهِ شَهِيدًا ١

الترغيب في الجهاد، وبيان لحقيقته

٧٧-٧٧ المؤمن قوي بالله، فالقتال في سبيل الله تعالى نصر وإعلاء لكلمة التوحيد على الكفر والباطل، والإنسان يحيى في الدنيا بأجل مكتوب، وقد يموت الجبان قبل الشجاع، والوجود البشرى عرض زائل بقضاء الله وقدره.

٧٦- ﴿ ٱلطَّلغُوتِ ﴾ الشَّيطان و سبيله الكفر. ٧٧-﴿فَنِيلًا ﴿ قدرالخيط الـرَّقيق في شــقً ( بُرُوج / حصون

المُشَيَّدةِ ﴿ محكمة أومطولة مرتفعة

وقلاع. أو قصور .

التفصيل

٨٠- ﴿حَفِيظًا﴾ مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَكَ حافظأ مهيمنأ ورقيبأ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنَّ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْمِنْ ٨١- ﴿ بَرَزُوا ﴾ خرجوا. ﴿ بَيَّتَ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكُتُبُ طَآبِفَةٌ ﴾ دبّرت بليل أو زوَّرت وسوَّت مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٨٣- ﴿ أَذَاعُواْ بِهِ ١٠٠ أفْشَوْهُ وأشاعوه وذلك اللهِ اللهِ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْكَانَ مِنْ عِندِعَيْرِ اللهِ لَوَجَدُواْ مَفْسَدَةً ﴿ يَسْتَنَّبِطُونَهُ ﴿ فِيهِ ٱخْنِلَافًا كَثِيرًا ١ وَإِذَا جَآءَ هُمُ أَمْرُ مِنَ ٱلْأَمْنِ يستخرجون تدبيره أو علمه. ٨٤-أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ- وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَى أَوْلِي · بَأْسَ﴾ نكاية وبطش وشــدّة . ﴿أَشَــدُّ ٱلْأَمْرِمِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَابِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَافَضْلُ بَأْسُا } أعظم قوّة وَصَوْلَة . ﴿ أَشَــــُدُ ٱلله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، لا تُتَبعَتُمُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّا قَلِيلًا اللهِ تَنكِيلًا الشدُّ تعذيباً وعقاباً ٨٥- ﴿ كِفْلُ فَقَائِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا ثُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ ٱلمُؤْمِنِينَ مِنْهَا؛ نصيب وحظُّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا من وزرها ﴿ مُقِينًا ﴿ مقتدراً ، أو حفيظاً وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ١٩ مَّن يَشْفَعْ شَفَعَةُ حَسَنَةً يَكُن لَّهُ ۱۹۰۰ - مسیبا محاسباً و مجازياً نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفَلُّ مِّنْهَا أو شهيداً. وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِينًا ٥٠ وَإِذَا حُيِّينُم بِنَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا ٓ أُوۡ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا اللَّهِ 2000 🗛 دعوة ربانية لاتباع الرسول الحق 🗯، وفضيحة للمنافقين، وأهمية الجهاد في الإسلام. ٨٧-٨٥ قواعد في التعامل الاجتماعي الإسلامي، حكم الشفاعة، والصلح بين الناس والشفاعة هو من التفضيل الموضوعي أهم أعمال المؤمنين العقلاء ، والسلام والتحية يعين على المحبة والاحترام في المجتمع .



وَ مَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقُتُ لَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَن قَنلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَى أَهْلِهِ ٤ إِلَّا أَن يَصَّكَ قُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قُوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَلِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَ لَةٍ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ شُهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَابَ ٱللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وَجَهَنَّمُ خَالِدًا فِهَا وَعَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَ بَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَا نَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ افْعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثِيرةً كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنِّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١١ <u> ٩٣-٩٢</u> حرمة النفس المؤمنة وأحكام في القتل الخطأ والقتل المتعمد.

٩٤ ﴿ ضَرَبْتُمْ سافرتم وذهبتم ﴿ ٱلسَّلَامُ ﴾ الاستسلام أوتحيّة الإسلام. ﴿ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا الغنيمة وهي مال زائل.

القصيل المعاددة

٩٤ بيان في الحكم على ظاهر أعمال الناس، ولا مجال للتخمين والظن بالأخذ في العقاب.

٩ ٣-

٩٥- ﴿ أُولِي ٱلضَّرَدِ ﴾ لَّا يَسْتَوِى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَيْرُ أَوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ أربابالعُذْر المانع فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِمُ مُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ من الجهاد . ١٠٠-\* مُرَعَمًا ﴾ مُهاجَراً وَأَنفُسِهُمْ عَلَى ٱلْقَنعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَفَضَّلُ لللهُ ومُتَحَـوَّلاً يُنتَقَل ٱلْمُجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠٠ دَرَجَاتٍ مِّنَّهُ وَمَغْفِرَةً إليه. ١٠١-﴿ يَفْلِنَّكُمُ ۗ ينالكم وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُمُ ٱلْمَلَيِّكَةُ بمكروه. ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَنْهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأُوْلَيْهِكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءَ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١ فَأُوْلَتِيكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعَفُو عَنَّهُم ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا عَفُورًا ١ الله وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَغُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ عَنْمٌ يُدُرِكُهُ ٱلْمُوتُ فَقَدُوقَعَ أَجْرُهُ وعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ وَإِذَا ضَرَبْئُمُ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن نَقَصُرُ وَأُمِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْئُمُ أَن يَفْنِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنَّ ٱلْكَفِرِينَ كَاثُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ١

التقصيال

٩٦-٩٥ فضل الجهاد في سبيل الله ودرجات المجاهدين، والقعود عن الدفاع عن النفس أمر فيه إثم

ومعصية لله تعالى.

١٠٠-٩٧ الهجرة إلى الله وإلى رسوله فراراً من ديار الكفر.

١٠٣-١٠١ الحفاظ على الصلاة وقصرها عند السفر والخوف.

١٠٢- ﴿ حِذْرَهُمْ \* وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةً احترازَهُم مـن مِّنَّهُم مَّعَكَ وَلَيَأْخُذُوۤ الْسَلِحَةُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ زِ تَغَفْلُونَ : مِن وَرَآيِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآيِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّواْ تَسْهُون. ١٠٣-فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُ واْحِذَرَهُمْ وَأَسْلِحَتَّهُمْ وَدَّالَّذِينَ ﴿ كِتَنَّبًا مُّوْقُونَا ﴾ مكتوبأ محدود كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ الأوقات مقدّراً عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ مِّيلَةً وَاحِدَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ 3 · 1 - 4 k تَهِنُوا ﴾ لاتضعفوا أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُم مَّرْضَى أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُّ ولا تَتَوانَوا ١٠٥-وَخُذُواْ حِذُرَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَنِينَ عَذَابًامُّهِينًا انَّ ﴿خَصِيمًا ﴾ مخاصماً مدافعاً فَإِذَا قَضَيْتُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذَّكُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَى عنهم. جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُوتًا ١٠ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلُمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِئْبَ بِٱلْحَقّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَا أَرَىٰكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا نَا الحذر والأخذ بالأسباب واجب شرعي، وبيان في صلاة الخوف. النفسية. قواعد في القوة النفسية. 100 العدل بين الناس في القضاء والحكم.

۱۰۷- ﴿ يَخْتَانُونَ الْنَفُسُهُمْ ﴾ يخونونها بارتكاب المعاصي ۱۰۸- ﴿ يُكِيِّيْتُونَ ﴾ يدبُّرون بِلَيْلِ. ۱۰۹- ﴿ وَكِيلًا ﴾ حافظاً ومحامياً من بأس الله . ۱۱۲-فظيعاً .

وَٱسۡتَغۡفِرِٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَلَا تَجُدِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَغْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا إِنَّ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلاء جَلَالْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أُم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ١٠٠ وَمَن يَعْمَلُ سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وَثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وَعَلَى نَفْسِهِ ع وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرَيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهُ تَنَّا وَإِثْمَا مُّبِينًا ١١٠ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَحْمَتُهُ وَلَهُمَّت طَّآبِفَ تُتُّ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُّ وَمَا يَضُرُّ ونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ وَٱلِّحِكُمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللهِ

القفصيل المناع

آيات في المنافقين وأحوالهم، وليس للبشر أن يشفعوا أمام الله إلا لمن ارتضى.
 الاستغفار، ورَميُ الناس بذنوب لم يقترفوها جريمة عظيمة لا يرضاها الله تعالى.

🛚 ١١٣ عصمة الرسول 🌉، إن الله قد عصم رسوله 🌉 فلم يخطىء لعناية الله تعالى به .

A PARTY A



١٢٢- ﴿ قِيلًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَنُدُ خِلْهُمُ قــولاً. ١٢٤-جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِهَآأَبُدًا وَعُدَ ﴿ نَقِيرًا ﴿ قدر النُّقرة في ظهر النَّواة ٱللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصَّدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلًا ١ لَيْ لَيْسَ بِأَمَانِيّاكُمُ ١٢٥ - أنسكة وَلا أَمَانِي أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجُزَبِهِ ع وَجْهَهُ لِلَّهِ ﴿ أَخْلُص نفسه أو توجُّهه وَلَا يَجِدُلَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِتَّا وَلَا نَصِيرًا ١ وعبادته لله. يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ مِن ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَمُؤُمِنُّ رِحَنِيفًا ﴿ مائلاً عن الباطل إلى الدِّين فَأُوْلَيْهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظُلِّمُونَ نَقِيرًا ١ الحقّ. ١٢٧-أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنَ أَسْلَمُ وَجْهَهُ ولِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ وَأَتَّبَعَ مِ إِلْقِسْطِ \* بالعدل في الميراث مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا والأموال. فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ تُحِيطًا شَ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءِ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَامَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَكُمَى بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا اللَّهُ ١٢٦-١٢٢ الإيمان بالله والعمل الصالح طريق الجنة، وثواب المؤمنين، ودخول الجنة للذكور والإناث،

واتباع إبراهيم عليه السلام بالتوحيد وعدم الشرك.

العناية بالضعفاء ورعاية حقوقهم.

التَّفْضِيْلُ الموضوعي

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنُ بَعَلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ زوجها . ﴿ نُشُوزًا ﴾ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحا بِينَهُ مَاصُلُحاً وَٱلصُّلُحُ خَيْرٌ وَٱلْصَّلَحُ خَيْرٌ وَٱلْحُضِرَتِ تجافياً عنها ظلماً. ﴿ٱلشَّحَّ ﴾ البخل مع ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحُّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ الحرص ١٢٩ -بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ ﴿ أَن تَعَدِلُوا ﴾ في المحبَّة وميل القلب بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَكَلَّ تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ والمؤانسة . ١٣٠– فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَّلِحُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ ﴿سَعَتِهِ ٤﴾ فضله وغناه ورزقمه كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا اللهِ وَإِن يَنْفَرَّقَا يُغِينِ ٱللهُ كُلُّ ١٣٢- ﴿ وَكِيلًا ﴾ شهيداً أو دا فعاً مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا اللَّهُ وَلِلَّهِ مَا فِي ومجيراً أو قيماً. ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئَبَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ أَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا لَيْسًا إِن يَشَأُ يُذُهِبُكُمْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا شَيْ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثُوَابَ ٱللَّهُ نَيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اللَّهُ الخلافات الزوجية ، و الصلح بين الزوجين من حلول الخلافات الزوجية ، وتنبيه لإقامة العدل بين الزوجات. ا ١٣٤-١٣١ وصية ربانية بتقوى الله وعبادته وحده وطلب الآخرة منه تعالى.

ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أُوِٱلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأُقْرَبِينَ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْمُوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلُوْء الْوَتْعُرِضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا فَيْ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِئْبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلٌ وَمَن يَكُفُرُ بِٱللَّهِ وَمَكَنِ كَيتِهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كُفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفُرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيهُمْ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ بَشِّرِ ٱلْمُنْفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَنَّخِذُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْنَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِنَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْنُمْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ يُكُفَرُ بِهَا وَيُسَّنَهُ زَأْ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عِلِيَّا مُعْلَمُ إِذَا مِّثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿ ١٣٦-١٣٥ الشخصية المسلمة، العدل من ركائز النفس المسلمة، وأمر بالعدل في الحكم، وذكر

المعانق والمنافقون، والتردد بين الإيمان والكفر، وخطر المنافقين على المسلمين. المعانفة عن المنافقين على المسلمين. الماديث عن الخوض في آيات الله والاستهزاء بها، والحديث عن المنافقين.

التّفصيّل الموضوعي

١٣٥ ﴿ أَن تَعَدِلُواْ ﴾

كراهة العدول عن

الحقِّ. ﴿ تُلُورُوا إِ

تُحرِّ فوا في الشهادة

اِنُعُرِضُوا ﴿ تتركوا

إقامتها رأساً ١٣٩

﴿ ٱلْعِزَّةَ ﴾ المنعة

والقُوَّة والنُّصرة .



اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَعِنَ اللهُ وَإِلَّا مَنظُلِمُ وَكَانَ اللهُ وَكَانَ عياناً بالبصر ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا لَهُ إِن نُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُحَفُوهُ أَوْتَعَفُواْ عَن ﴿ٱلصَّاعِقَةُ ۗ نَارٌ مِن السماء أو صيحةً سُوٓءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ منها. ١٥٤ -﴿ لَا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ تَعَدُّواُ فِي ٱلسَّبْتِ ﴾ لا تعتدوا با صطياد وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُّرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ الحيتان فيه ﴿ مِيثُنَّقًا أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ غَلِيظًا ﴾ عهداً وثيقاً بطاعة الله. حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنفِرِينَ عَذَابًا شُهِينًا ١١٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأُللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أُوْلَيْكِ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ أُجُورُهُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ يَسْعُلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنَابِ أَن تُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ كِنَابًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّا أَتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تَهُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَا تَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَّا مَّبِينًا اللهُ وَرَفَعَنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْبَابِ شُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُّواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا عَلِيظًا ١ 159-150 من آداب المجتمع المسلم، والتعدي بالقول عمل منكر لا يجوز في شرع الله تعالى. ١٥٢-١٥٠ الكفر ببعض من أركان الإيمان كفر بالله تعالى، والمؤمنون على خلاف الكافرين. <u>١٦١-١٥٣</u> أهل الكتاب والأنبياء، والاعتداء بالعهود والمواثيق ديدن أهل الكتاب في تعاملهم مع

١٥٥ - قُلُوبُنَاعُلْفُ فَإِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِاينتِ ٱللّهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيّاءَ مغشَّاةٌ بأغطية بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُو بُنَاغُلُفُّ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ خِلقيةٍ فلا تعى ما تقول. طَبُعَٱللَّهُ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَإِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ حَتْم بُهْتَنَا عَظِيمًا (أُنَّ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ عليها فحجبها عن العلم. ١٥٦-رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَنَالُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ المُتَنَّاعَظِيمًا كذباً ٱخْنَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَاكِي مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا ٱنِّبَاعَ ٱلظَّلِنَّ وباطلاً فاحشـاً ١٥٧- ﴿ شُبِّهُ لَهُمَّ ا وَمَا قَنَانُوهُ يَقِينًا اللَّهِ كِلَّ فَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ألقي على المقتول شَبه عيسى. ١٦٢-الْمُونَ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُوَّمِنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ ٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ﴿ فَيُظَلِّمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ أمدح المقيمين حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَمُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ كَثِيرًا ١١٠ وَأَخَذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُوا لَالنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَكِين ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَآ أَنُزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوْةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَيْهِكَ سَنْؤُتِهِمْ أَجْرًا عَظِيًا ١ الماء البهود على الأنبياء وعلى مريم بنت عمران، وبيان حق في عيسى ابن مريم عليه الماء الماء على ال السلام، وبعض من أفعال اليهود وعذابهم يوم القيامة.

١٦٢ بيان في صفات المؤمنين وعلماء أهل الكتاب المؤمنين وجزاؤهم العظيم.

ا إِنَّا أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَٱلنَّبِيَّى مِنْ بَعْدِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ ع

وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ

وَٱلْأُسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونُسُ وَهَارُونَ وَسُلَيْكُنَ وحكم.

وَءَاتَيْنَا دَاوُ وَ زَبُورًا ١٠ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصَهَنَهُمْ عَلَيْكَ

مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقُصُصُهُمْ عَلَيْكَ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَى

تَكِلِيمًا ١ رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

اللهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلَهُ بِعِلْمِهُ عَلَى اللَّهُ مِعِلْمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ عَلَمِهُ وَٱلْمَلَيْهِكُةُ يَشْهَدُونَ وَكُفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١١ إِنَّ ٱلَّذِينَ

كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا

انَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا

لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِهَآ أَبَداً

وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لِّكُمْ وَإِن تَكْفُرُواْ

فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًا حَكِيمًا ١

١٦٦-١٦٣ محمد ﷺ خاتم الأنبياء والرسل، والوحي بأمر الله ومن عنده، وبيان في إرسال الرسل، وشهادة الله لنبيه على بالرسالة.

الكفر برسالة محمد ﷺ والظلم نهايتهما جهنم جزاءً عادلاً لا ظلم فيه.

] نداء للبشرية للإيمان بالله وبالرسول ﷺ، و تحذير من الكفر.

أولاد يعقوب أو حفدته. زُبُورًا كتاباً فيه مواعظ

يَتَأَهَلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمْتُهُ وَأَلْقَنَهُ آلِكُ مَرْيَمُ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاتُهُ آنتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَّهُ وَحِدُ اللهُ مَعَنَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ لَن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِللَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْمِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِبُرُفُسَيَحُشُرُهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعًا اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَ لِلْهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا اللَّهَ عَنْ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ بُرْهَانُ مِّن رَّيِّكُمُ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا ﴿ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَسَيُدُ خِلَّهُمُ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا (١٠٠٠)

[١٧٢-١٧١] افتراءات أهل الكتاب الباطلة والرد عليهم، وعيسى رسولُ الله ونبيه، ونلاحظ لم الخطاب الرباني حتى مع المشركين به لا حدود لها لكي يهتدوا ويتوبوا.

١٧٥-١٧٣ بيان في جزاء المؤمنين وعاقبة المشركين، ودعوة للناس لاتباع محمد ﷺ والعمل بالقرآن الكريم، والاعتصام بالله والإيمان به هو حصن إلهي فيه حماية ورحمة.

التفضيل الموضوعي

١٧١-﴿ لَا تَغَنَّـٰ لُواً ﴾

لا تُجاوزوا الحدَّ

ولا تُفرطوا

﴿وَكُلِمَتُهُۥ وُجِدَ

بكلمة (كن) بلا أب

ونطفة . ﴿ رُوحٌ

مِّنْهُ ﴾ ذو روح من

أمر ربِّه. ۱۷۲–

﴿لَّن يَسْتَنكِفَ﴾ لن

يأنف ويسترقع

ويستكبر. ١٧٤-

﴿ بُرُهُكُنُّ ﴾ هو محمد

صلى الله عليه

وسلم. ﴿ فُورًا

مُبِينًا ﴾ هو القرآن

العظيم.









وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصِكُرَى أَخَذُنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَفَأَغُرِيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ أو ألصقنا . ١٥ – ﴿نُورٌ ﴾ هومحمد وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يُوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ صلى الله عليه بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ فِي يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ وسلم. قَدْ جَاءَ حُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّثُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُحَفُّونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُّواْ عَن كَثِيرٌ قَدْ جَاءَ كُم مِن ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينُ اللَّهُ مَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَهُ وَ مُنْ أَتَّبَعَ رِضُوانَهُ و سُبُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِ مَ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ اللهُ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُو ٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْبَهُمْ قُلْ فَكُن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ سَنْيَا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمُسِيحَ ٱبْنَ مَرْكِمَ وَأُمَّكُهُ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُ مَا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ ] ذِكْرُ النَّصاري ونقضهم لميثاق الله واتباعهم لمكر اليهود وتحذير من تقصيرهم. 🚾 🛂 البشارة بنبي الله محمد ﷺ في التوراة والإنجيل، ودعوة لأهل الكتاب لاتباع الرسول ﷺ والاهتداء بالقرآن والابتعاد عن الضلالات والكفر .

وسكونٍ.

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَكرَىٰ نَعَنُّ أَبْنَكُوا ٱللَّهِ وَأَحِبَّتُوا مُوفَّلً فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلْ أَنتُم بَشَرُّ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ عَامَلُا لَكِنْبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتُرَةٍ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَ لَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ إِنْ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآ ءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدًامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ أَنَّ يَنَقُومِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِي كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْنَدُ واْعَلَىٰٓ أَدْ بَارِكُمْ فَنَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ ١ قَالُواْ يَكُمُوسَيۤ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَغُرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ شَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابُ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنْتُم مُّؤُمِنِينَ ١ <u>١٩-١٨</u> حجة الله على أهل الكتاب، وإن محبة الله لا تتحصل بالادعاء العاري عن التقوى والعمل

الصالح ، وخطاب إلهي إلى أهل الكتاب بأن الله لم يتخل عن هدايتهم بعد أن ضلوا . ٢٦-٢٠ تقاعس بني إسرائيل عن الجهاد، وإن هذه القصة فيها درس للأمة المسلمة قبل جهادها في معركة بدر وقبل فرض الجهاد.



7٦-٢٠ تيه بني إسرائيل في الصحراء.

<u>٣١-٢٧</u> قصة أبنَيْ آدم، وتعليم لدفن الأموات، وإن ادعاء أهل الباطل لا يقلب الباطل حقاً مهما علا صوتهم، وانتصار الباطل في هذه الدنيا ليس دليلاً على صدقه وقوته.

التَّفْضِيْلُ المُوضِوعِي

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَاعَلَى بَنِي إِسْرَةِ عِلَ أُنَّاهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّهَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدُ جَآءَتُهُمُ رُسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كُثِيرًا مِّنَّهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّامَا جَزَّ وَّا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلِّبُوا أَوْتُصَالًا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمَ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَفٍ أَوْيُنفَوْ أُمِن ٱلْأَرْضِ ذَالِك لَهُمْ خِزْئُ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهُمَّ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَنِهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ ثُفُلِحُونَ فَيَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَتَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ، مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيْكَمَةِ مَانْقُبِّلَ مِنْهُمُّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ ٣٤-٣٢ حد الحرابة، إنَّ مطلق نية القتل تشمل كل جريمة ولو لم تقع، والجود بأسباب الحياة له أجر لا ينتهي، والعقوبات توزع على قدر الجرائم تدرجاً في دين الله تعالى.

٣٣-﴿ يُنفَوّا مِنَ ٱلأَرْضِ ﴿ يبعدوا أو يسجنوا ﴿خِزْيُ ذلً وفضيحة وعقوبة. ٣٥-﴿ٱلْوَسِيلَةَ ﴾ الزُّلْفَى بفعل الطَّاعات وترك المعاصي.

و٧-٣٥ إرشاد وتسديد، التقرب إلى الله تعالى باتباع رسوله والعمل بكتابه جل وعلا، وحال



سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُوكَ ٢٤- مُ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ للمال فَأَحَكُم بِينَهُمْ أَوْ أَعْرِضَ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكُن الحرام، وأفحشُهُ الرُّشَا. وَالْقِسْطِ يَضُرُّوكَ شَيْعاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ بالعدل، وهوحكم إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكُيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندُهُمُ الإسكام. المُقْسِطِينَ العادلين ٱلتَّوْرَيْةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُونَ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ فيماؤلُوا وحَكَموا وَمَآ أَوْلَيْهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنَّاۤ أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَيةَ فِيهَا فيه ٤٣- يَتُوَلَّوْنَ مِنُ بَعْدِ ذَالِكَ هُدَى وَنُورُ يَعَكُمُ مِهَا ٱلنَّبِيثُونَ ٱلَّذِينَ أَسَلَمُواْ لِلَّذِينَ يعرضون عن حكمك هَادُواْ وَٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِنْبِ الموافق للتَّوْرَاةِ بعد تحكيمك. ٤٤-أَللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَاداآءً فَ لَا تَخْشُواْ ٱلنَّاسَ أَسْلَمُوا انقاضوا لحكم ربِّهم في وَٱخۡشُوۡنِ وَلَاتَشۡ تَرُواْ بِعَايَتِي ثُمَنَّا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمۡ يَحۡكُم التَّوراة ٱلرَّبَّنِيُّونَ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَنْفِرُونَ ١ وَكُنْبِنَا عَلَيْهِمْ عُبَّاد اليهود أو العلماء الفقهاء . فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ ٱلْأُحِبَارُ علماء بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكِ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَهُوَكَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَكِمِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

10 VO التَّفْصِيْلُ الموضوعي

اليهود.

[٣-٤١] اليهود وأكلهم للحرام، ومن كانت صفته أكل الحرام لن يقبل بحكم الله تعالى. الله عند الله وشرعان من التوراة والإنجيل كتابان من عند الله وشرعان من شرع الله فيهما هداية ونور .

٢٥ - ﴿ قَفَّيُّنَا عَلَىٰ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰٓءَ الْنُرِهِم بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَكَ يَهِ مِنَ ءَاثَرِهِم ﴿ أَتْبِعِنَا عَلَى ٱلتَّوْرَىٰةِ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ آثار النَّبيِّين ٤٨-﴿ مُهَيِّمِنًّا عَلَيْهِ ﴾ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَكِةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُكُمْ رقيباً أو شاهداً أَهْلُ ٱلْإِنْجِيلِ بِمَآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحُكُم بِمَآ أَنزَلَ على ماسبقه ﴿عَمَّا جَآءَكَ ﴿عَادِلاً عَمَّا ٱللَّهُ فَأَوْلَتَمِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَأَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ جاءك. ﴿شِرْعَةَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيِّمِنًا وَمِنْهَاجًا﴾ شريعةً وطريقأ واضحأ في عَلَيْهِ فَأُحُكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوآءَهُمْ الدين . ﴿ لِيَبْلُوَكُمْ ﴾ عَمَّاجَآءَ كَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلَّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ليختبركم وهو أعلم بأمركم. ٤٩- <sup>﴿ أَن</sup> وَلُوۡشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا يَفْتِنُوكَ : يصرفوك ويصدُّوك بكيدهم ءَاتَنكُمْ فَأُسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْنَلِفُونَ (اللهُ وَأَنِ ٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُ أَهُوَا ءَهُمْ وَٱحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُولَكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُولَّوْاْ فَأَعْلَمْ أَنَّهَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهُم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ قُونَ ١٠ أَفَحُكُم ٱلْجَهَلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ ٤٧-٤٤ الإنجيل مكمل لتعاليم التوراة وليس بشرع مستقل وهو لبني إسرائيل. ٥٠-٤٨ القرآن ناسخ لما قبله من الكتب ومصدق لها فيه الشرع الكامل للبشرية المتطورة، والحكم بالقرآن واجب واختبار لأهل الكتاب بما في كتبهم وفتنة لهم بذنوبهم.





وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَّا لَكَفَّرْنَاعَتْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْ خَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ (١) وَلَوْأَنَّهُمْ أَقَامُواْ ٱلتَّوْرَكَةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِهُمْ لَأَكُلُواْمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرُمِنْهُمْ سَاءَ مَايِعْمَلُونَ إِنَّ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغٌ مَآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن رِّيِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ هُمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنِرِينَ ١ ٱلْكِنَابِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَاۤ أَنزِلَ إِلَيۡكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ ۚ وَلَيَزِيدَ تَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّاۤ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغْيَكَنَا وَكُفْراً فَلاَ تَأْسَ عَلَىٱلْقَوْمِٱلْكَفِرِينَ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱللَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِعُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلاَخُوفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَعْزَنُونَ اللَّهُ لَقَدُأَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِي إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُلُّما جَآءَ هُمْ رَسُولُ إِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ١

التَّفْسِيْلُ المُوضِوعِي

77- • أَمَّــةٌ

مُّفَتَصِدَةٌ معتدلة

وهم من أسلم

منهم . ٦٨- فَلَا

تَأْسَ فلا تحزن ولا

تتأسف <mark>٦٩</mark>-

الصَّلِئُونَ عبدة

الكواكب أو

الملائكة، مبتدأ

خبره مؤخر

«كذلك» .

- 17-10 التقوى مجلبة لكل خير صارفة لكل شر. أمر التقوى مجلبة لكل خير صارفة لكل شر. أمر لمحمد في بتبليغ الرسالة ، والرسالة الإسلامية رسالة عالمية بتأييد الله تعالى، وخطاب

رباني لأهل الكتاب بسماع آيات الله تعالى وتطبيقها على أنفسهم، وميزان دخول الجنة. <u>۱۷-۷-</u> ضلال كفار اليهود ونقضهم للعهود، وميثاق الله تعالى لبني إسرائيل فرصة للتفضيل.

وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَّةُ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بِمَا مضت . ﴿ أُمُّ لَهُ مُ يَعْمَلُونَ اللهِ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ صِدِيقَةٌ كثيرة ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَبَنِي إِسْرَةِ يِلَ ٱعْبُدُواْ الصّدق مع الله تعالى. يَأْكُلَانِ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبِّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلطَّعَامُ " كسائر ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونَهُ ٱلنَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ١ البشر فكيف تزعمونه إلهاً. أنَّ لَّقَدْ كَفَرَا لَّذِينَ قَالُوا إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَامِنْ لَوْفَكُونَ كَيْفَ إلَنه إِلَّا إِلَنَّهُ وَاحِدُّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيمَسَّنَّ يصرفون عن تدبُّر الدلائل البينة ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ أَفَلا يَتُوبُونَ وقَبُولها. إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمْ لَهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيثُمْ لَهُ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْ لِهِ ٱلرُّسُ لُ وَأُمُّهُ وَمِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنْظُرْكَيْفُ بْبَيْنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنْظُرْأَنَّ يُوْفَكُونَ ٥ قُلْ أَنَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعَا وَٱللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ ٧٧-٧٧ خطاب رباني للنصاري، وعيسى عليه السلام نبي رسول أمر بعبادة الله تعالى، وحرم الشرك على أتباعه. ٧٧-٧٤ رد على القائلين بألوهية المسيح وبأن المسيح ثالث ثلاثة، وتبرئة المسيح وأمه من الافتراءات





يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَامُ رِجْسُ • ٩٠ - أَلْأَنْصَابُ ٥ حجارة حول الكعبة مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثُقُلِحُونَ ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ يُعظِّمونها ﴿ ٱلأَزْلَمُ ا قداح الاستقسام في ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمَرُوا ٱلْمَيْسِرِ الجاهلية. يِجْسُ خبث، قذر، نجس. وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلَ أَنهُم مُّننَهُونَ ١ ٩٣- جُنَاحٌ : إثـم وحرج. طَعِمُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ مَا عَلَىٰ شــربوا أو أكلوا رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ المحرَّم قبل تحريمه ٩٤- لَيَبْلُوَنَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلصَّلِحَنتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓ أَإِذَا مَا ٱتَّقُواْ وََّءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ لِيَخْتَبِرَئَكُم وَيَمْتَحِنَنَّكُم ٩٥-ٱلصَّلِحَتِ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ ثُمَّ ٱتَّقُواْ وَآحَسَنُواْ وَاللَّهُ يُحِبُّ لَحُسِنِينَ أَنتُم حُرُمٌ محرمونَ بحج أو عمرةٍ اللهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ النّعم الإبل والبقر والضأن والمعز. أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعَلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ وِالْغَيْبِ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ بَلِغُ ٱلْكُعْبَةِ واصل ذَ لِكَ فَلَهُ, عَذَابُ أَلِيمُ إِنَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَانْقَنْلُواْ ٱلصَّيْدَ الحرم فيذبح فيه ﴿عَدُّلُ ذَالِكَ ﴾ معادل وَأَنتُمْ حُرُمٌ و مَن قَنَاكُهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّتْلُ مَاقَنَلُ مِنَ ٱلنَّعَمِ الطّعام ومقابله. يَحُكُمْ بِهِ عِذَ وَاعَدُلِ مِّنكُمْ هَدُيّاً بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكُفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَكِكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَّذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَاٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَننَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱننِقَامٍ (٥٠) ٩٣-٩٠ نداء قرآني للمؤمنين بتحريم الخمر والقمار، وكل الأسباب الموصلة للعداوة بين المؤمنين التَفْصِيْلُ الله تعالى . محرمة في شرع الله تعالى . الموضوعي الموضوعي الموضوعي



أنبيائهم والتكلف بما لا يعنيهم.

المحمد بطلان دعوى مشركي مكة في هدايا أضاحي الحرم، ودعوة لترك التقليد الأعمى.

الموضوعي



الموضوعي

الوارثان له.

للضرورة، ويجوز الاستئناس بشهادة أهل الكتاب بعد يمينهم بالصدق.



المُؤْلِقُ المِنْ الْمِثَلُالِكُ الْمِثْلُالِكُ الْمِثْلُالِكُ الْمِثْلُالِكُ الْمِثْلُالِكُ الْمِثْلُالُةِ

قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمُ ٱللَّهُ مَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِّأَوَّلِنَا وَءَاخِرِنَا وَءَايَةً مِنكَ وَٱرْزُقُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّرْقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَرِّ لُهَا عَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُبَعَدُ مِنكُمْ فَإِنِّ أُعَدِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَدِّبُهُ وَأَحَدًامِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ءَ أَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَاهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ شُبْحَنكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ وَفَقَدْ عَلِمْتَهُ وَتَعَلَّمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغَيُوبِ اللَّهِ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا آَمَرْتَنِي بِهِ عَأَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَّادُمْتُ فِيهُمُّ فَلَمَّا تُوفِّيَّتَنِي كُنْتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ

وَإِن تَغَفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهُ هَالَاللَّهُ هَالَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّلِدِقِينَ صِدَقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجَرِّي مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ

خَلِدِينَ فِهِمَ أَبَدًا رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ مُلَكُ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِ لَ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ النَّ

[۱۱۰-۱۱۷] قصة المائدة، وبعد ظهور المعجزات لا يعذر أصحاب الشك بشكهم. [۱۲-۱۱۷] بطلان دعوى المشركين وبراءة عيسى عليه السلام مما نسب إليه، والمغفرة من الله تعالى

عن عزة ورفعة وهي حكمة منه تعالى .

۱۱۶ - عيدًا سروراً وفرحاً ،أو يوماً نعظُمه . ۱۱٦ -سُبُحُنك تنزيهاً لك مـــن أن أقول ذلــك .

11V- تَوَفَيْتَنِي أخذتني إليكوافياً برفعي إلى السَّماء حيًّا.

القفصيل الموضوعي



ATI

٩-﴿ لَلْبَسْنَاعَلَيْهِم وَلَوْجَعَلْنَكُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَكُ رَجُ لَا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِم مَّا مَّايَلْبِسُونَ ﴾ لخلطنا يَلْبِشُونَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْنُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ وأشكلنا عليهم حينئذ ما يخلطون بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّاكَانُواْ بِهِ - يَسْنَهْ زِءُونَ ١ على أنفسهم اليوم ١٠- ﴿ فَكَانَ ﴾ أحاط قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَاكَ عَلَقِبَةً أو نزل . ١٢-﴿كُنْبُ﴾ قـضـى ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ قُلَلِّمَن مَّافِى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِللَّهِ وأوجب، تفضُّلا كَنْبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْ مَةَ لَيَجْ مَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ و إحساناً ﴿ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ ﴾ لَارَيْبَ فِيدُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْأَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ أهلكوها و غبنوها بالكفر. ١٣ - ﴿مَا الله الله وَلَهُ وَمَاسَكُنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ سَكُنَ﴾ ما استقرّ وحلُّ ١٤٠ ﴿ وَلِيًّا ﴾ اللهُ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ ربَّامعبوداً وناصراً معيناً ﴿ فَاطِرٍ ﴾ مبدع وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرْتُ أَنَّ أَكُونَ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا ومخترع . ﴿ وَهُوَ تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ يُطْعِمُ ﴾ يرزق عباده . ﴿مَنَّ أَسُلُمُ ﴾ خضع رَبِي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١٠٠٥ مَّن يُصَّرَفُ عَنَّهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدُ لله بالعبوديّـة وانقاد له. رَحِمَهُ وَذَالِكَ ٱلْفَوَّزُ ٱلْمُبِينُ اللهِ وَإِن يَمْسَسَكَ ٱللهُ بِضُرِّ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَ إِلَّا هُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ وَهُوَالْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ } وَهُوَالْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴿ 11-٨ معارضة الكافرين المكذبين للحق الواضح، و دعوتهم للإعتبار من عاقبة الأمم المكذبة. سعة رحمة الله تعالى بعباده، و التخويف بقدرته تعالى، و لله الحق في ابتلاء خلقه بما يشاء

التفضيل الموضوعي

وبالتكليف بالعبادة، وهم ملك له.

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُشَهَكَ أَقُلُ اللَّهُ شَهِيدُ أَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِي إِلَى هَذَا بلغه القرآن إلى قيام الساعة. ٢٣ ٱلْقُرَّءَانُ لِأُنْذِرَكُم بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيِنَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ﴿ فِتَنَابُهُمْ ﴾ معذرتهم أو ءَالِهَدَّ أُخْرَىٰ قُل لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ وَإِنَّنِي بَرِيَّ ءُمِّلًا عاقبة شركهم ٢٤٠-﴿ ضَـ لَّ عَنْهُم ﴾ غاب تُشْرِكُونَ اللهِ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَعْ فُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ وزال عنهم ﴿ مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ يكذبون – أَبْنَاءَهُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ نَ وَمَنْ أَظْلَمُ الأصنام وشفاعتهم. ٢٥- ﴿أَكِنَّةُ الْعَطْيَةُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَ بِعَا يَنِيهِ عِلَيْ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِلمُونَ كثيرة ﴿وَقُرُا﴾ صمماً وثقلاً في السَّمع. اللهِ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلْأَيْنَ شُرَكُو ٱلْأَيْنَ شُرَكُو آلْيُنَ شُرَكُو آلْيْنَ شُرَكُو آلْيُنَ شُرَكُو آلْيُنَ ﴿ أَسَاطِيرُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِتَنَكُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ أكاذيبهم المسطرة في كتبهم. ٢٦-رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ اللَّهُ ٱنظُرُكَيْفَكَذَبُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّ ﴿يَنْعُونَ عَنْهُ ﴾ يتباعدون عن القرآن عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (عَلَي وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَاعَلَى بأنفسهم ٢٧-﴿ وُقِفُوا عَلَى ٱلنَّارِ ﴾ عُرِّفوها قُلُوبِهُمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرّا وَإِن يَرَوّا كُلَّءَايَةٍ أو حبسوا على لَا يُوْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ هَلَا آ متنها. إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (0) وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُونَ يُهۡلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمۡ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ وَلَوۡتَرَىۤ إِذۡ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْنَنَا ثُرَدُّ وَلَانْكَذِّ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ لَوُ مِنِينَ ٧٧ ٢١-١٦ علاقة الأنبياء بالبشر، وإشهاد على الرسالة، وإنزال القرآن توحيداً لله، ومعرفة أهل الكتاب بصدق محمد ﷺ وإنكارهم له.

٣٦-٢٧ مُوقف الكافرين من آيات الله وكتبه، و إن الحق لا يتضح لمن أصر على الكبر.

٣٢-٢٧ حسرة الكافرين وندمهم في الآخرة.





٥١- ٥ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (فَا آخرهم. ٢٦-قُلْ أَرَءَ يُتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنْمَ عَلَى قُلُوبِكُم ﴿ أَرَّءَ يَشُرُ ۗ أَخْبِرُونِي انْصَرِفُ ٱلْآينتِ: مِّنَ إِلَاهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ ٱنظُرَكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَكِ نكررُها على أنحاءٍ ثُمَّ هُمْ يَصِّدِ فُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتَكُمْ إِنَّ أَنْكُمْ عَذَا بُ ٱللَّهِ مختلفةٍ. ﴿ هُمَّ يَصَّدِ فُونَ ﴾ هـم بَغْتَةً أَوْجَهَرَةً هَلَ يُهَلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ يعرضون عنها نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ ويعدلون. ٤٧-﴿ أَرَءَيْتَكُمْ ﴾ فَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ أخبروني ﴿ بَغْتَةً ﴿ فجاءةً أو ليلاً يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلُلَّا أَقُولُ لَكُمْ ﴿جَهَرَةً ﴾ معاينةً عِندِي خَزَآيِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ أونهاراً ٥٠ ﴿خُزَابِنُ ٱللَّهِ ﴾ مرزوقاته أو إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ مقدوراته . ٥٢-أَفَلَا تَنَفَكُّرُونَ ٥ وَأُنذِر بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحُشُرُواْ ﴿ بِٱلْغَدُوٰةِ وَٱلْعَشِيِّ ﴾ في أوَّل النهار إِلَى رَبِّهِ مَ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَ لِيُّ وَلَا شَفِيعُ لَّعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ وآخـره ، أي وَ لَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدَعُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ دواماً. وَجْهَهُ وَمَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِ مِن شَيْءٍ فَتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ تذكير بنعم الله وتهديد، وتوجيه لتوحيد الله جل جلاله. 📭 🚾 توجيهات ربانية إلى رسول الله ﷺ في الدعوة، وإيضاح الله لعباده أنَّ رسلَه بشر وهم يعبدونه التفضيل وحده، وبيان في معاملة الضعفاء والفقراء من المسلمين. الموضوعي

















رقيب ومُتَوَلِّ. ١٠٣ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَرُ لا تحيط به تعالى ١٠٤- بَصَابِرُ ﴿ آيات وبراهين تهدي للحقٌ. بِحَفِيظٍ برقيب أخصى أعمالكم لمجازاتكم .١٠٥ نُصُرِفُ ٱلْأَيْتِ نكرّرها بأساليب مختلفة. دُرُستَ قرأت وتعلمت من أهل الكتاب. ١٠٨ عَدُوّا: اعتداءً وظلماً ١٠٩ - جَهْدَأَيْمَنهُمْ مجتهدين في الحلف بأغلظها وأوكدها. ١١٠- انذرهم نتركهم . مُطغَيَنيِهِمُ . تجاوزهم الحد بالكفر يعمهون يعمون عن لرُّشدأو يتحيَّرون

١٠٢ - زوڪيلُ

التّفضيّلُ التّفضيّلُ

الموضوعي

. قبل الكافرين .



وَمَالَكُمْ أَلَّاتًا كُنُواْمِمًا ذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرَتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيْضِلُّونَ بِأُهُوا بِهِم بِغَيْرِعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمْ بِٱلْمُعْتَدِينَ اللَّهِ وَذَرُواْظُ هِرَا لَإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِلَّا لَا يُعْرِفُ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمُ سَيُجَزُوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ إِنَّ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمَّ يُذَكِّرُ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيا آبِهِمْ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشْرِكُونَ اللَّهِ أَوْمَن كَانَ مَيْـتَافَأَحْيَـيْنَكُ وَجَعَلْنَالُهُ وَثُورًا يَمْشِي بِهِ فِ ٱلنَّاسِ كَمَن مَّتُلُهُ وفِي ٱلظَّلُكَتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَنِفِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ آَنَ وَكُذَالِكَ جَعَلْنَا في كُلِّ قَرْيَةٍ أَكِيرَ مُجْرِمِيهَا لِيمَكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِنَّا وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَا لُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَاۤ أُوتِى رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ اللَّهُ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجِعَلُ رِسَالَتُهُ وَسَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ صَغَارُ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابُّ شَدِيدُ بِمَا كَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

اتركوا . ﴿ يُقْتَرِفُونَ ا

يكتسبون من الإثم

أياً كان ١٢١-

﴿ إِنَّهُ وَ لَفِسْقٌ ﴾

خروج عن الطَّاعة

ومعصية . ١٧٤-

﴿ صَعَارُ ﴿ ذَلُّ عَظِيم

وهوان.

<u>الا۱-۱۲۱</u> بيان في شروط الذبح الشرعي، وتحريم ما ذبح لغير الله تعالى.

المنا عنها من حفرها بين الطائع و العاصي ، والتدبير السيء حفرة يقع بها من حفرها .













التفضيل الموضوعي

عنها.



10.



١٢ - ﴿ مَا مَنْعَكَ ﴾ ؟ م قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْنَنِي مِن نَّادٍ اضطرَّك أو ما دعاك وحملك؟ ١٣٩-وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ١٠٤ قَالَ فَأُهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ ﴿ ٱلصَّنِعْرِينَ ﴾ الأذلاء المهانين . ١٤-فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّعِرِينَ ١ قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* أَنظِرُنِيَّ ﴾ أُخُرني ١٥ المُنظرِينَ الممهلين إِنَّا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ١٠٠ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدُنَّ لَهُمَّ إلى وقت النَّفخة الأولى. ١٦- فَيِمَا صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ اللَّهُ مُمَّ لَا تِينَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَغُويْتَنِي \* فبما أضللتني الأَفْعُدُنَّ لَمُمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ شَا قَالَ الأترصدنهم والأجلسن لهم ١٨٠- مُذْءُومًا ٥ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْهُ ومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعكَ مِنْهُمْ لأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ مذموماً أو محقّراً لعيناً. ﴿ مَلْحُورًا ا أَجْمَعِينَ اللَّهِ وَيَتَادَمُ السَّكُنَّ أَنتَ وَزُوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ مطروداً مبعداً. ٠٢- ﴿ مَا وُرِيَ شِئْتُمَا وَلَا نَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١١٥ فَوسُوسَ عَنْهُمَا \* ماسُتروأخفي وغُطَى عنهما . ٧١-لَمُمَا ٱلشَّيْطِ ثُنِ لِيُبِّدِي لَمُمَا مَا وُورِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ و قَاسَمَهُمَا و أقسم مَانَهُ نَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَندِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا وحلف لهما.٢٢-ا فَدَلَّنْهُمَا بِغُرُودٍ ﴾ مِنَ ٱلْخَالِدِينَ أَنْ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ فأنزلهما عن رتبة الطاعة بخداع وطفيقا فَدَلَّنهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَمُمَاسَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يخصفان شرعا وأخذا يلصقان ورق الجنة يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَعُهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمُ أَنْهَكُمَا عليهاليسترا عورتيهما عَن تِلْكُما ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُما ٓ إِنَّ ٱلشَّيْطِينَ لَكُما عَدُوُّ مُّبِينُ السَّيْطِينَ لَكُما عَدُوُّ مُّبِينُ السَّ ١١-١١ قصة آدم عليه السلام وعداوة الشيطان لبني البشر، وخطر الكبر والحسد على الإنسان. التَّفْصِيْلُ الموضوعي آدم في الجنة، وإغواء إبليس له، وبيان لأثر المعصية على البشر، وتزيين الشيطان للبشر أنَّ المحرم له اعتبار وقيمة وأهمية، وفي اتباع الشيطان كشف للسوءات وفضح للعورات.

107





٣٨- ﴿أَذَارَكُواْ فِيهَا ﴾ قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ تلاحقوا في النار فِي ٱلنَّارِكُلَّمَادَخَلَتَ أُمَّةُ لَعَنَتَ أُخْنَهَ أُخْنَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّارَكُواْ فِيهَا واجتمعوا فيها . ﴿أُخْرَنْهُمْ مَنْزِلَةً وَهُم جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَبْهُ مُ لِأُولَنْهُمْ رَبَّنَا هَنَوُلآءِ أَضَلُّونَا فَعَاتِهِمْ الأتباع و السَّفَلَة . ﴿ لِأُولَنَّهُمْ المنزلة عَذَابًاضِعْفًامِّنَ ٱلتَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَّانْعَلَمُونَ اللَّهِ وهم القادة و وَقَالَتَ أُولَنهُمْ لِأُخْرَنهُمْ فَمَاكَاتَ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ الرؤساء. ﴿ عَذَابًا ضِعْفًا﴾ مضاعفاً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ مزيداً . ١٠٥ ﴿ يَلِحَ ٱلْجِعَلُ الحَبْلُ بِعَايَنْنِنَا وَٱسۡ تَكۡبُرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لَمُهُمۡ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدۡخُلُونَ الثخين. ﴿ سَيِّ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجَزى ألِخياط ثقب الإبرة ١٤ ﴿ مِهَادٌ ﴾ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَا دُنُومِن فَوْقِهِمْ عَوَاشِ فراش، أي مستقرً. ﴿غُواشِ ﴿ أَعْطِية وَكَذَالِكَ نَجِّزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ كاللُّحف . ٤٢-وُسْعَهَا ﴿طَاقِتِهَا وَمَا ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أُوْلَيَمِكَ أَصْحَابُ تقدرعليه. ٤٣-ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ١٠ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ ؙۼ<u>ؚڵ</u>ؚ؞حقدوضغن وعداوة. تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَ رُوقًا لُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ نِنَا لِهَنذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَنْنَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنتُمُ تَعَمَلُونَ عَلَى [٣٨-٤١] صور من يوم القيامة، وبيان في تلاعن الكافرين وخزيهم، وإحاطة جهنم بهم من كل جهة. ٤٣-٤٧ أصحاب الجنة ونعيمهم فيها، وإزالة الأحقاد من قلوبهم، وشرط دخول الجنة شيء مقدور التفصيا الموضوعي عليه لا صعوبة فيه، والعمل الصالح هو خطوة نحو دخول الجنة.









٧٤ ﴿ بُوَّأَكُمُ وَٱذْكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِنْ بَعْدِعَادٍ وَبَوَّأَكُمْ أسكنكم و فِي ٱلْأَرْضِ تَنَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَنَنْحِنُونَ أنزلكم ﴿ عَالاً عَ ٱللَّهِ ﴾ نعما ٱلْجِبَالَ بْيُوتًا فَأُذْ كُرُواْ ءَا لَآءَ ٱللَّهِ وَلَانَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وإحساناته. ﴿ لَا مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُواْ مِن نُعْثُوًّا ﴾ لا تفسدوا إفساداً شديداً ٧٧ قَوْمِهِ - لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ وعَتُوالُ استكبروا أَتَ صَلِحًامُّ مَسَلُّ مِن رَّبِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ ع ٧٨- ﴿ٱلرَّجُفَـُهُ} الزَّلزلة الشَّديدة أو مُؤْمِنُونَ ١٠ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوۤ الْإِنَّا بِٱلَّذِي الصَّيحة ﴿جَائِمِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ (٧) فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ هامدين موتي لا حراك بهم. أَمْ رَبِّهِ مُوقَالُواْ يَنْصَالِحُ ٱثَيْنَا بِمَا تَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ (٧٧) فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَنثِمِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يَنقُوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ وَنَصَحُتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ الم وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ وَأَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُمُ بِهَا مِنْ أُحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ إِنَّاكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُون اللَّهِ ٧٩-٧٣ رسالة صالح عليه السلام، والتذكير بالآيات وبالنعم طريق من طرق الدعوة إلى الله.

التفضيل الموضوعي

الكترب المسلم وقومه، الحق حق ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والباطل باطل ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والباطل باطل ولو اتبعه الثقرياء والباطل المسلم وقومه، الحق حق ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والباطل المسلم وقومه، الحق حق ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والباطل المسلم وقومه، الحق حق ولو اتبعه الضعفاء والفقراء، والباطل ولو اتبعه المسلم والمسلم والم

فوياء والاغنياء.

٨٢- ﴿ يُنْطَهُّرُونَ ﴾ وَمَاكَانَ جَوَابَ قُومِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن يدَّعون الطُّهارة قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَنَطَهَّرُونَ ١٩٠٥ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَ ممَّا نأتي. ٨٣-﴿ٱلْغَابِرِينَ﴾ الباقين إِلَّا أَمْرَأْتُهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهِم في العـــذاب مَّطَرَّآ فَأنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ كأمثالها ٨٥- ﴿ لَا بَخُسُولُ لا تُنقصوا وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًأَقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ٨٦- ﴿ صِرَطٍ ﴾ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ، قَدُجَآءَ تُكُم بَيِّنَةٌ مِّن طريق ﴿ تُبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ تطلبونها رَّبِّكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَانَ وَلَانَبْخُسُواْ مُعوجَّة أو ذات ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَ هُمْ وَلَانْفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ اعوجاج . إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰ لِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُم مُّوَّ مِنِينَ هِ وَلَا نَقُعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَتَبْغُونَهَ عَوجًا وَٱذْكُرُوٓ الإِذْكُنتُمْ قَلِيلًا فَكُثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةً مِنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآبِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَأَصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ ٨٤-٨٠ الفصل بين الكافرين والمؤمنين من قوم لوط عليه السلام، وإن الطهارة تصبح ذنباً عندما يسيطر المجرمون على الحياة، والوفاء للحق لا يعرف قرابة في الدم والنسب. ٩٣-٨٥ رسالة شعيب عليه السلام إلى قومه، اتمام الكيل والميزان هو رأس العدل بين الناس، والعبرة بالغير رحمة من الله، والعبرة بالذات قد تكون شقاء للأبد.



٩٦ ﴿لَفَئَحْنَاعَلَيْهِمْ﴾ وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَنَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُتِ ليسَّرْناعليهم أو مِّنَ ٱلسَّكَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كُذَّبُواْ فَأَخَذْنَاهُم بِمَاكَانُواْ تابعنا عليهم.٩٧-﴿يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ﴾ ينزل يَكْسِبُونَ ١ بهم عذابنا ﴿بَيْنَتُا﴾ وَهُمْ نَآيِمُونَ ﴿ أُوَأُمِنَ أُهُلُ ٱلْقُرَىٰٓ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا وقت بياتٍ أي : ليـــلاً. ٩٩-ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١١٠ أَفَأُمِنُواْ مَكَرَاللَّهِ فَلَايَأُمَنُ ﴿مُكُرُ ٱللَّهِ﴾ عقوبته، أو مَكْرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ أَوْلَرْيَهْدِلِلَّذِينَ استدراجه إيَّاهم يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِ أُهْلِهَآ أَن لُّوْنَشَآءُ أُصَبْنَهُم ١٠٠-﴿أُوَلَمُ يَهْدِ لِلَّذِينَ ۗ أُوَلَم يُبَيِّن بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ٢ لهم ما جَرَى للأمم المُهْلَكَة السَّابقة تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهِا ۚ وَلَقَدْ جَآءَ تَهُمُ رُسُلُهُم ﴿ أَن لَّوْ نَشَاءُ بِٱلۡبِيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْ مِن قَبْلُ أَصَبْنَاهُم ﴾ إصابتنا إياهم لو شئنا كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ إِنَّ وَمَا وَجَدْنَا ﴿ نَطَّبُعُ ﴾ نختم ١٠٢- ﴿ مِّنْ عَهْدٍ ﴾ لِأَكْتُرِهِم مِّنْ عَهُدِ وَإِن وَجَدُنَآ أَكُثُرُهُمُ لَفُسِقِينَ من وفاء بم النَّ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَدِتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ أوصيناهم ١٠٣- ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا } فَظَلَمُواْ بِهَأَ فَأَنظُرُكُيْفَ كَاتَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ فكفروا بالآيات وَقَالَ مُوسَى يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَاكَمِينَ نَا [١٠٢-٩٦] سنة الله تعالى في الأمم قبل موسى عليه السلام، وتوجيه لضرورة التقوى في حياة البشر. ١٠٨-١٠٣ رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه وعرضه للمعجزات.

١٠٥- ﴿ حَقَّبَةً أَنْ } حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْجِئُ نُكُم حريصٌ على أنْ. أو خليقٌ بأنْ. ١٠٧-بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ نِ قَالَ إِن كُنتَ ﴿مُّبِينٌ ﴾ ظاهرٌ أمرُه لا يُشَكُّ فيه. ١٠٨\_ جِئْتَ بِكَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١٠٠ فَأَلْقَى ﴿نَزَعَ يَدُهُ ﴾ أخرجها من طوق قميصه عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعُبَانُ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِي بَيْضَآهُ ﴿ بَيْضَاءُ ﴾ غلب شعاعُها شعاعَ الشَّمس. ١٠٩ لِلنَّنِظِرِينَ ١ أَلُمَلاُ مِن قُوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَنذَا لَسَحِرُ والرؤساء . ١١١-عَلِيمٌ اللهُ يُرِيدُ أَن يُعْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُمْ فَمَا ذَا تَأْمُنُ ونَ اللهُ ﴿ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ ﴾ أَخُرُ أَمْرَ عقوبتهما ولاتعجل قَالُوا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَشِرِينَ ١ يَأْتُوكَ ﴿ حَشِرِينَ ﴾ جامعين السَّحَرَةَ وهم الشُّرَطُ. بِكُلِّ سَنْجِرِ عَلِيمِ اللَّهِ وَجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِتَّ ١١٦- ﴿ سَحَرُو أُعْيُنَ ٱلنَّاسِ ﴾ خَيَّلُوا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنَّ الْغَالِبِينَ شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لهاما يُخالِفُ الحقيقة ﴿أَسۡتُرْهُبُوهُمۡ ﴾ خُوَّ فوهم لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ إِنَّ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن ثُلُقِي وَ إِمَّا أَن تخويفاً شديداً. ١٧ ﴿ تُلۡقَفُ﴾ تبتلع أو تتناول بسرعة . ﴿مَ نَّكُونَ نَحَنُّ ٱلْمُلْقِينَ إِنَّ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّاۤ ٱلْقُواْ سَحَـُرُوٓاْ بَأْفِكُونَ مَا يَكُذِبُونَهُ ويُمَوِّهُونَهُ . ١١٨-أَعَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ وَجَآهُ و بِسِحْرِ عَظِيمٍ اللهِ ﴿ فَوْقَعَ ٱلْحَقُّ ﴾ ظهر وتبيَّن أمر موسى ا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِي تُلْقَفُ مَا اللهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكُ فَإِذَا هِي تُلْقَفُ مَا عليه السلام. يَأْفِكُونَ إِنَّ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَّ فَعُلِبُواْ هُنَا لِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَنغِرِينَ إِنَ وَأُلِّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ نَ المعجزات. عوار موسى عليه السلام مع فرعون وعرضه للمعجزات. التفضيل <u>١١٢-١٠٩</u> ضلال قوم فرعون، والضلال في الرأي قد يَدْخُلُ الفئةَ الكثيرةَ من الناس ممالئة فيما بينهم. ١٢٦-١١٣ موسى عليه السلام والسحرة، وأنهزام الباطل، والصبر والثبات على الطريق المستقيم. الموضوعي

١٢٦ ﴿ مَا لَنقِمُ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (أَنَّ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَـٰرُونَ (أَنَّ قَالَ مِنَّآ﴾ ما تكره وما فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَنَذَا لَمَكُرُ مُ كَرَّتُمُوهُ تعيب مِنَّا . ﴿ أَفَرِغُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِنُخْرِجُواْمِنْهَآ أَهْلَهَآ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ١٩ لَأُقَطِّعَنَّ عَلَيْنَا﴾ أفِضْ أو صُبُّ علينا .١٢٧-أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَفٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَ كُمُ أَجْمَعِينَ اللهُ ﴿ نَسْتَحْيِي نِسَاءَ هُمَّ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ١٥٥ وَمَانَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامُنَّا نستبقي بناتهم للخدمة. ١٣٠٠ بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ تُنَا رَبُّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ بِٱلسِّنِينَ ﴾ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْكَلَّمُ مِن قُومِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَى وَقُومَهُ ولِيُفْسِدُوا بالــجُـــدُوب والقحوط. فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنْقَيْلُ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فُوقَهُمْ قَلْهِرُونَ سَيْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓاْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهِ قَالُوا أُوذِينَا مِن قُلُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُكَيْفُ تَعْمَلُونَ إِنَّ وَلَقَدْ أَخَذُنا آءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ كُرُونَ شَ الكرامة السحرة بالله تعالى، والشهادة في سبيل الله وفي سبيل الحق كرامةٌ ومكافئة للثابتين على الطريق المستقيم. <u> ١٢٧-١٢٧</u> بطانة الشر وإفسادهم للأمة وتدميرهم للبلاد. حجة الله على فرعون وقومه، وإنعامه عليهم بكثير من النعم ومقابلتها بالجحود والكفران.







وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقًا لَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي • ١٥٠ ﴿ أَسِفًا ﴾ شديد الغضب، أو مِنْ بِعَدِي اللهُ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ حزيناً ﴿أَعَجِلْتُمْ﴾ أَخِيهِ يَجُرُّهُۥ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَأُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ أسَبَقْتُم بعبادة العجل أو أتركتم. ﴿ فَلَا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ <del>تُشْمِتُ</del>﴾ فلا تَسُرَّهم ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ بما تنال <mark>مني من</mark> المكروه. ١٥٤-رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ﴿سُكُتُ﴾ سكُنَ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالْهُمْ غَضَبُ مِّن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا ١٥٥ - ﴿ أَخَذَتُهُ ٱلرَّجْفَةُ الزلزلة وَكَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُفْتَرِينَ ١١٥ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّ اتِ ثُمَّ الـشـديـدة أو تَابُواْمِنُ بِعَدِهَا وَءَامَنُوٓ أَإِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الصاعقة ﴿فِنْنَكُ﴾ المُن وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْعَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحَ وَفِي م<mark>حنتك وابتلاؤك.</mark> نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١٠٠ وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُم مِّن قَبْلُ وَإِيَّنَّيَّ أَتُهْلِكُنَا مِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّاۤ إِنْ هِيَ إِلَّا فِنْنَنْكَ تُضِلَّ جِهَا مَن تَشَآءُ وَتَهْدِي مَن تَشَآهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَعْفِر لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْغَنفِرِينَ ١ غضب موسى عليه السلام لله ولدين لله، وتوبة الله تعالى على التائبين من قومه، وإن من

القفصيل الموضوعي

<u>١٥٦-١٥٤</u> تلقي موسى عليه السلام تعاليم ربه جل وعلا، واعتذاره من ربه لما فعل قومه من عبادة العجل، وبيان في عظيم مغفرة الله ورحمته بعباده.

حكمة الرجل الذي لا يطاع في قومه ألا يفرق بين قلوبهم.



وَقَطَّعْنَهُمُ ٱثَّنَيَّ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَّا وَأُوْحَيْنَ [ إِلَى مُوسَى ١٦٠ ﴿ قُطَّعْنَهُمْ ﴾ فرَّقْناهم أوصيَّرْناهم. إِذِ ٱسْتَسْقَنْهُ قُوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ ﴿أَسْبَاطُا ﴿ جماعاتٍ ؟ كالقبائل في العرب فَٱنْبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشْرَةً عَيْنًا قَدْعَلِمَ كُلُّ أُنَّاسٍ ﴿ فَٱلْبَجَسَتُ ﴾ فانفجرت ﴿مُشْرَبَهُمْ مَّشْرَبَهُمْ وَظُلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ عينهم الخاصة بهم. ١٦١- ﴿ قُولُوا حِطَّةٌ ﴾ وَٱلسَّلُوَى الشَّكُوكُ اللَّهُ اللَّهِ مَارَزَقُنَاكُمْ وَمَا مسألتناحط ذنوبنا عنا ١٦٢- ﴿رَجُزًا﴾ ظُلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ عذاباً. «الطاعون». ١٦٣ - ﴿ حَاضِرَةَ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْ مِنْهَاحَيْثُ ٱلْبَحْرِ﴾ قريبة من البحر ﴿ يَعْدُونَ فِي شِئْتُمْ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّكًا نَّغَفِرَ ٱلسَّبْتِ ﴾ يعتدون بالصيد المحرَّم فيه لَكُمْ خَطِيَّتِ حُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يُوْمَ سَبْتِهِمْ ﴾ يـوم تعظيمهم أمر السّبتِ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ ﴿ شُرَّعًا ﴾ ظاهرةً على وجهالماء كثيرةً .﴿ لَا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّكَمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَسْبِتُونَ﴾ لايُرَاعُون أمرالسَّبْتِ ﴿ نَبْلُوهُم يَظْلِمُونَ شَ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْكِةِ ٱلِّي كَانَتْ نمتحنهم ونختبرهم بالشُّدُّةِ . حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَ أَتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمُّ كَذَلِكَ نَبْلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهُ ١٦٢-١٥٩ نعم الله على بني إسرائيل وظلم أكثرهم، وتبديلهم لتعاليم الله تعالى. الما عبل يهودية، قصة أصحاب السبت، وإن الحيل على الله تعالى والتعرج بالسلوك طبيعة التفضيل الموضوعي







قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكَثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَامَسَنِي ٱلسُّوَءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرُ وَبَشِيرُ لِتَوَمِ يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتُ حَمَلًا خَفِيفًا فَمَرَّتَ بِهِ عَفَامًا أَثْقَلَت دَّعُوا ٱللَّهَ رَبِّهُ مَالَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ١ فَلَمَّاءَ اتَنهُمَا صَلِحًا جَعَلَا لَهُ و شُرَكَّاءَ فِيمَاءَ اتَّنهُمَا فَتَعَلَّى العرب بعبادة ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ أَيشْرِكُونَ مَا لَا يَغْلُقُ شَيَّا وَهُمُ يُغُلَقُونَ \* فَلَا نُنظِرُونِ ؟ فلا الله وَلايستَطِيعُونَ لَمُمْ نَصْرًا وَلا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْمُدُى لَا يَتَبِعُوكُمْ سَوَآءُ عَلَيْكُمُ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أُمُّ أَنْتُمْ صَلِمِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ أَمْثَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَآ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْرَلُهُمْ أَعْيُنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ عَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِمَا قُولُ الْدُعُوا شُرَكاءَكُمْ شُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ١

بشرية الرسول محمد على الغيب لله وحده لا يطلع عليه أحد. المد-١٩٥٠ فضل الله تعالى في خلق البشر وجعلهم ذكراً وأنثى، والمسؤولية التربوية تجاه الأولاد،

وبطلان عبادة غير الله تعالى.

التفضيل

١٨٩- ﴿ تَغَشَّلُهَا ﴾

واقَعَها. ﴿ فَمُرَّتُ

بِهِهِ ﴿ فاستمرَّت بِه

بغير مَـشَـقًـةٍ.

﴿ أَثْقَلُتُ ﴿ صَارِت

ذات ثقل بِكِبَر

الحمل فضلِحًا

نَسْلاً سَويًا أوولداً

سليماً مثلنا • ١٩-

﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ أَي

الأصنام. ١٩٥-

تمهلوني ساعة.







فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِرِ اللَّهَ قَنْلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْرَمَيْتَ ألْمُؤْمِنِينَ﴾ لينعم وَلَكِكِ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيتُبِلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلآءً حَسَنَّا عليهم بالنّصر إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ والأجـر. ١٨-﴿مُوهِنُ﴾ مُضْعِف ٱلْكَنفِرِينَ إِن تَسْتَفَيْحُواْ فَقَدْجَاءَ حُمُ ٱلْفَتْحُ ١٩- ﴿تَسْتَفَيْحُواْ﴾ وَإِن تَنابَهُواْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنِي عَنكُمْ تطلبوا النصر لإحدى الفئتين. فِتَتُكُمْ شَيْعًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَتَأَيُّهَا ٢٤- ﴿ يُحِيكُمُ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تُوَلَّوُاْ عَنْهُ وَأَنتُمْ يورثكم حياةً أبديَّة في نعيم سرمدي تَسْمَعُونَ ٥ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَاوَهُمْ لَايستَمعُونَ ١٠ ١ إِنَّ شَرَّ ٱلدُّوآبِّ عِندَاللَّهِ ٱلصُّمُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠ وَلَوْعِلِمُ ٱللَّهُ فِيمِ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعُهُمْ لَتُولُواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ آ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ اءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِللَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُعَشَرُونَ ١ وَٱتَّقُواْفِتَنَةً لَانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ١ الحقيقة في أرض المعركة، والاعتماد على الله تعالى سبب في تأثير القوة البشرية وحق النصر، والكفر بالله من عوامل الهزيمة والخذلان. ٢٦-٢٠ الحياة الحقيقية في طاعة الله تعالى ورسوله ﷺ، وتذكير للمؤمنين بضعفهم وعناية الله بهم













يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِي آَيْدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسْرَى إِن يَعْلَمِٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ىدر. ٧٥- ﴿ أُوْلُو وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن وَإِن يُرِيدُ وأَخِيانَنَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱلأَرْحَامِ ﴾ ذوو القرابات. ﴿أَوْلَىٰ} ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمٌّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُورَ لِهِمْ وَأَنفُسِهُمْ فِي سَبِيلِ الأجانب. ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوُواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَيَإِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يُهَاجِرُواْ مَا لَكُمْ مِن وَلَيْتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بِيْنَكُمْ وَبِيْنَهُم مِّيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠٠ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآ ءُبَعْضِ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةُّ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادُّ كَبِيرٌ ١٠٠ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَنهَدُواْفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿ إِنَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأَوْلَيْ إِكْ مِنكُمْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِنَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهِ ٧١-١٧ قضية الأسرى، والإيمان أمان والكفر خيانة. ٧٥-٧٢ بيان في فضل المهاجرين والأنصار على بقية الناس، والكافرون بعضهم من بعض، وحقوق العباد في المواريث تبعا للقرابة.







٢٣- ﴿ ٱسْتَحَبُّو يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةِ مِنْهُ وَرِضُوا نِ وَجَنَّتٍ لَمُّمْ فِيهَا ٱلْكُفْرَ ﴾ اختاروه نَعِيمُ مُّقِيمُ اللهِ خَلِدِينَ فِيهَ آأَبِدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ وأقاموا عليه ٢٤- ﴿ أَقُتَرُفْتُمُوهَا ﴾ عَظِيمٌ اللهِ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ اكتسبتموها وَإِخْوَانَكُمْ أُولِياءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ ﴿كُسَادُهَا ﴾ بَوَارَه بفوات أيسام وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٢ المواسم ﴿ فَتَرَبُّكُمُوا ﴾ كَانَءَ ابَ آ وَكُمْ وَأَبْنَ آ وَ كُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزُوا جُكُرُ وَعَشِيرَتُكُمْ فانتظروا . ٢٥ وَأَمُوا لُ أَقْتُرُفْتُمُوهَا وَتِجِكَرُهُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَكِنُ ﴿ بِمَا رَحُبُتُ ﴾ مع رُحْبِها وسَعتها تُرْضُونَهَا أَحْبَ إِلَيْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَا دِ ٢٦- ﴿ سَكِينَتُهُۥ فِ سَبِيلِهِ عَثَرُبُّهُ وَأَحَتَّى يَأْقِ اللَّهُ بِأَمْرِهِ فَيُواللَّهُ لَا يَهْدِى طَمَأنينته و أمَنَتَه ٱلْقَوْمَ ٱلْفَكْسِقِينَ ١٤ لَقَدُنْصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيُوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أُغْجَبَتُكُمْ كُثُرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنَكُمْ شَيْعًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَرُ تُرَوها وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَذَلِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ خلود المؤمنين الطائعين في الجنة دار النعيم. ٣٤-٢٣ الولاء لله وفي سبيل الله، وبيان بعدم ارتباط وتعلق المؤمنين بالكافرين. ٢٧-٢٥ النصر من عند الله، والغرور كل الغرور لمن يثق بما في يديه ناسياً أن الله هو المعطى ومن اتكل على الله كفاه الله، ومن اتكل على نفسه وكله الله إليها.

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَلَى مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ نَجُسٌ ﴿ شيء قذر أو رَّحِيثُ اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ خبيث لفساد بواطنهم . ﴿ خِفْتُمُ نَجُسُّ فَلا يَقَ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعُدَ عَامِهِمْ هَاذاً عَيْلَةً ﴿ فَقُراً وَ فَاقَةً بانقطاع تجارتهم وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ إِن عنكم. ٢٩- ﴿يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةُ ﴿ الخراج شَآءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللَّهِ قَائِلُوا ٱلَّذِينَ المقدر على رؤوسهم ﴿ عَن يَلِ ﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِأُللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ عن انقياد أوعن قهر وقُوَّة. ﴿ 🏂 ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ صُلغِرُونَ﴾ منقادون أذلأء لحكم الإسلام ٱلْكِتَنَ حَتَّ يُعُطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمَّ صَعِرُونَ ٣٠- ﴿ يُضَاهِثُونَ ﴾ يشابهون في الكفر وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى والشَّناعة . ﴿ أَنِّك يُؤْفَكُونَ﴾ كيـف ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِ مِمَّ يصرفون عن الحق بعد سطوعه ٣١٠-يُضَا هِعُونَ قُولَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ قَالَا لَهُمُ ﴿أَحْبَارُهُمْ ﴾ علماء اليهود ﴿رُهْبَكُنَّهُمْ﴾ ٱللَّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ أَنَّكَ ذُوۤ الْحَبَارَهُمْ مُتَنَسِّكي النصاري. ﴿أَرْبَابًا﴾ أطاعوهم وَرُهْبَ نَهُمُ أَرْبَ ابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ أَبْنَ كما يطاع الرب. مَرْيَكُمُ وَمَا أَمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُ دُوا إِلَا لِمَا وَحِداً لَّا إِلَنهَ إِلَّا هُوَّ سُبُحَننَهُ، عَكَا يُشَرِكُونَ ١ ٢٩-٧٨] تحريم دخول المسجد الحرام على المشركين، ونجاسة الكافر لكفره بالله لا لبشريته أو جنسة أو دمه أو لونه، وأمر بقتال الكافرين. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي <u>٣١-٣٠</u> معركة الشرك الخاسرة، واعتداء مباشر على حقوق الذات الإلهية في نسبة الولد إليه وعدم تنزيهه عن كل مشابه.

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفُورَهِ هِمْ وَيَأْبِي ٱللَّهُ إِلَّا ليُعْلِيَهُ ٣٦. أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوْكَرِهُ ٱلْكَنفِرُونَ ١ هُوَ ٱلَّذِي ﴿ أَرْبَعَتُهُ حُرُمٌ ۗ رجب وذوالقعدة أَرْسَلَ رَسُولُهُ ، بِٱلْهُ دَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ ، عَلَى ٱلدِّينِ وذو الحجة كُلِّهِ وَلُوْكِرِهُ ٱلْمُشْرِكُونَ شَ ﴿ يُعَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ والمحرَّم. ﴿ ٱلدِّينُ ٱلْقِيِّمُ ﴾ الديسن ءَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِن ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأَكُلُونَ المستقيم دين أَمْوَالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إبراهيم عليه السلام. وَٱلَّذِينَ يَكْنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ مَا يُوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّ مَ فَتُكُوك بِهَاجِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمَّ هَٰذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنْفُسِكُم ُ فَذُوقُواْ مَاكُنتُمُ تَكْنِرُونَ قُلُ إِنَّاعِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شُهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا آَرْبَعَةُ حُرُمٌ ذَالِك ٱلدِينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَائِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَانِلُونَكُمْ كَآفَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ اللَّهَ ٣٣-٣٢] إرادة الكافرين إخفاء نور الله وقهر الله لهم، ونصر الله لدينه ولرسوله ﷺ.

٣٥-٣٤ تحريف شرائع الله في الأمم السابقة، ووجوب الإنفاق في سبيل الله وإخراج الزكاة. ٣٧-٣٦ صيانة حدود الله، إن السنة الهجرية إرشاد من الله في القرآن لهذه الأمة، والأشهر الحرم أشهر

معظمة عند الله تعالى ومن الإيمان تعظيمها، وبطلان تلاعب الكافرين بالحلال والحرام.

التفضيل

إِنَّ مَا ٱلنَّسِيءُ زِيادَةٌ فِي ٱلْكُفْرُولُ يُعِلُّونَ لهُ وَعَامًا وَيُحَكِرِّمُونَ لهُ وَعَامًا لِيُّوَا طِئُواْ عِدَّةً مَاحَرَّمُ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّينَ لَهُ مَرْسُوَّهُ أَعْمَى لِهِ مَّ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ وَٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرْضِ يشُم بِٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَ امِنَ ٱلْآخِرةِ فَمَامَتَكُمُ ٱلْحَكُوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قِلِيلٌ اللهِ إِلَّانَنفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ إِلَّا نَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِكَ ٱثْنَانِ إِذْ هُمَا فِ ٱلْفَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحَدِّزَنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ عَلَيْهِ وَأَيْسَدُهُ وَجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَكُ كَلِمَةُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ ٱلشُّفَكِيُّ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِي ٱلْعُلْيَ أَوَ ٱللَّهُ عَنِيزُ مَكِيمٌ

التقضيّل

٣٧- ﴿ ٱلنَّسِيُّ ۗ ﴾

تأخير حُرْمة شهر

إلى آخىر

﴿لِيُوَاطِئُوا﴾ ليوافقو

٣٨- ﴿ ٱنْفِرُواْ ﴾

اخْرُجُوا غزاة لِتَبُوكَ

﴿ٱثَّاقَلْتُمْ ﴿ تَبَاطَأْتُم

وأخلدتم. ٤٠-

﴿ فِي ٱلْمُعَادِ ﴾ غاد

جبل ثور قرب مكة

﴿لِصَاحِبِهِۦ﴾ أبي

بكر الصديق رضي

الله عنه.

التلاعب بالحلال والحرام من صفات الكافرين.
 تحريض المؤمنين على القتال في سبيل الله ونصرة رسوله ﷺ، وعدم التخلف

عن رسول الله ﷺ .



لَقَدِ ٱبْتَعَوُّا ٱلْفِتْ نَدَمِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْنُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ١ وَمنْهُم مَّن يَكُولُ أَعْذَن لِّي وَلَا نَفْتِنِّي أَلَا فِي ٱلْفِتْ نَةِ سَقَطُواً وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلَّا كَعْرِينَ مُصِيبَةٌ يُعَولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبَلُ وَيَكُواْ وَّهُمْ فَرِحُونَ فَ قُل لَّن يُصِيبَ نَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُو مَوْلَـٰنَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكَ لِالْمُؤْمِنُونَ اللهِ قُلْهُ لَ تَرَبُّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَ يُنِّونَكُنُّ نَتَرَبُّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُو اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِوة أَوْبِأَيْدِينَا فَتَرَبُّصُوا إِنَّامَعَكُم شُتَرَبِّصُونَ ١ قُلُ أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَّن يُنْقَبَّلَ مِنكُمَّ إِنَّكُمْ كُنتُمُ قُومًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنْعَهُمْ أَن يُقْبَلُ مِنْهُمْ نَفْقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ مَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّكَافِةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ١٠٠

الأمُورُ و بَرُوا لك الحيل والمكائد. الحيل والمكائد. و عن الحياد . و المكائد الحياد . و المكائد الحياد . و المكائد الحياد . و المكائد المكائد

م-٥٠٠ عداوة المنافقين للمؤمنين، وتسليم المؤمنين لقضاء الله وقدره، وهذه الدنيا ميدان كسب

التَّفْصِيْلُ الموضوعِي

من العمل إلا ما كان خالصاً له، وعدم الإعجاب بأموال المنافقين وأولادهم.



يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَكَّدُ ٦٣- ﴿مَن يُحَادِدٍ ألله ﴾ من يخالِفْه أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّمْ يَعْلَمُواْ أُنَّاهُ ويعَادِه. ٦٥-﴿ نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴾ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا نتلهى بالحديث ذَلِكَ ٱلْحِرْيُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ قَطْعاً للطريق.٦٧ ﴿ يَقْبِضُونَ أَيْدِيمُ مُ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ نُنبِّعُهُم بِمَافِي قُلُوبِمٍمْ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓأ لا يبسطونها في إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجُ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَإِن سَأَلْتَهُمْ خير وطاعة شُحّاً ﴿فَنُسِيَهُمْ ۞ فَتَرَكَهُم لَيَقُولُنِ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِأَللَّهِ وَءَايَانِهِ عَ من <mark>توفی</mark>قه و هدایته ۲۸- ﴿هِیَ وَرَسُولِهِ عَنْ نُعَدُّ تَسْتَهُ زِءُونَ ﴿ لَا تَعْنَاذِرُواْ قَدْكُفُرُتُمُ حَسَبُهُمْ ﴾ كافيتهم بَعْدَ إِيمَٰنِكُو إِن نَعْفُ عَن طَ آبِفَةٍ مِّن كُمْ نُعُدَّ بِ طَآبِفَةً عقابأعلىكفرهم بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ١ أَلُمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِنَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِ وَيَنْهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُوا ٱللَّهُ فَنَسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنكفِقِينَ وَٱلْمُنكفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مَعَدَا اللَّهُ مُعِيمٌ اللهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعِيمٌ اللهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعِيمٌ اللهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِّ اللهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِّ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِّ اللهُ اللهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِّ اللهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِّ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِّ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِّ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِي مُنْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللّهُ مُعْتَمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعْتَمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَا اللَّهُ مُعْتَمِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مُعِلّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَل 📆 - اختلال موازين النفاق، ومعارضة أوامر الله تعالى وأوامر رسوله 🐲 جريمةٌ عقوبتها خلودٌ في جهنم، والمنافق يداري كفره بالله بأساليب الدنيا الناقصة. من صفات المنافقين، وجزاء النفاق أشد من جزاء الكفر في كتاب الله.

كُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوٓا أَشَدَّمِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ بِخَلَاقِهِمُ ﴾ فتمتَّعو أَمُوالًا وَأَوْلَ دَا فَأُسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعْتُم بِخَلَقِكُمْ بنصيبهم من ملاذ الدنيا. ﴿ خُصَّتُمُ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمُ وَخُضْتُمْ دخلتم في الباطر كَٱلَّذِي خَاضُوٓ أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا ﴿حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ بطلت و ذهبت وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِاكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١١ أَلَوْيَأْتِهِمُ أجورها لكفرهم نَبَأَٱلَّذِينَ مِن قَبَّلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتُمُودَ وَقَوْمِ ٧٠ ﴿ٱلْمُؤْتَفِكَتِ المنقلبات (قرى إِبْرَهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِأَنَّهُمْ قوم لوط). رُسُلُهُم بِأَلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظُلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِعَضَّهُمْ أُوْلِيآاءُ بَعَضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةُ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةُ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أَوْلَيْهِكَ سَيَرْحَمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينَّ حَكِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنِينَّ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَّ حَكِيمُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِينَ الْحَالَةُ عَنِينَ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنَّهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنٍّ وَرِضُوانُ مِن اللهِ أَكْبُرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ ٧٠-٦٩ تحذير من نهاية النفاق والاعتبار بهلاك الأمم السابقة. ٧٢-٧١ فئة المؤمنين ومصيرهم، الإيمان بالله قرابة ممتدة في كل لحظات الوجود وأصحابها إخوة في الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجري في دم كل مؤمن مسلم، والخلود في الجنة

191

عطاء من الله تعالى لكل مؤمن ومؤمنة .













ٱلتَّنَيِبُونِ ٱلْعَدِدُونِ ٱلْحَدِدُونِ ٱللَّيَمِ حُونَ ١١٢- ﴿ ٱلسَّكَبِحُونَ ﴾ الغزاة المجاهدون ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّحِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ أوالصائمون. ﴿ لِحُدُودِ ٱللَّهِ ﴾ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِواللَّهِ وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُّودِ ٱللَّهِ لأوامره ونواهيه وَبَشِّراً لَمُؤْمِنِينَ آنَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُوٓاْأَن ١١٤ ﴿ لَأَقَاهُ ﴾ لكثير التأوُّه خوفاً يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبَكَ مِنْ بَعْدِ وشفقاً. ١١٧-مَا تَبَيَّنَ لَمُهُمَّ أُمُّهُم أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ وَمَا كَانَ ﴿سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ ﴾ وقت الشُّدَّة والضِّيق ٱستِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَ آإِيَّاهُ في تبوك ﴿ يَزِيغُ ﴾ فَلَمَّا نَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقٌ لِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّهُ كَلِيمٌ يميل إلى التخلّف عن الجهاد. ا وَمَاكَانَ ٱللهُ لِيُضِلُّ قَوْمُا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ حَتَّى يُبِينَ لَهُم مَّايتً قُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عِكْلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيء وَيُمِيثُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ شَ لَّقَد تَا بَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَاجِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسَرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ إِنَّهُ وَبِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمُ اللهَ ا الـــــــ عهد وعقد بين الله وعباده المؤمنين، والفوز العظيم بأن يتم المؤمن العقد مع ربه كاملا ويسلم نفسه وماله لله، وصفات عباد الله كلها طاهرة زكية. الإيمان عروة قرابة للمؤمنين، وتحريم الاستغفار لمن يشرك بالله، وتبرأ إبراهيم عليه السلام



يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَائِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ ١٢٣ - ﴿ غِلْظُهُ ﴾ شدّة وشجاعة، وَلْيَجِدُواْفِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُنَّقِينَ وحَمِيَّةً ، وصبراً. وَإِذَا مَآ أُنْزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَلْإِهِ ١٢٥ – ﴿ رِجْسًا ﴾ نفاقاً وكفراً. إِيمَنَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْفَزَادَتُهُمْ إِيمَنَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ١٢٦ ﴿ يُفْتَنُونَ ﴾ يُمْتَحَنُون بالشَّدائد وَأُمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا والبلايا. ١٢٨-إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كَنْفِرُونَ اللهُ أُولَايرُوْنَ ﴿ عَزِيزُ عَلَيْهِ ﴾ صعب وشاق عليه أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِمَّتُرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ ﴿مَاعَنِتُكُمْ ﴾ عَنَتُكُم لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ هُ وَإِذَامَا أَنزِلَتُ ومَشَقَّتُكُم. ١٢٩-﴿ حَسْمِي ٱللَّهُ ﴾ سُورَةٌ نَظَر بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَنْكُمْ مِّنْ أُحَدِ كافِيَّ اللهُ ومعينِي. ثُمَّ أَنصَ وَفُواْ صَرَفَ اللَّهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُمْ قُومٌ لا يَفْقَهُونَ الله لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولُ اللهِ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيرُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن تُولَّوا فَقُلْ حَسْمِ اللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ سِنورة يُونيزي المالية المراعبة القوة في الدين، ولا يحل للمسلم أن يتهاون في دين الله مع الكفار. ١٢٧-١٢٤ القرآن فتنةٌ للمنافقين وموقفهم منه، والقرآن كلام الله العزيز الحكيم بشارة للمؤمنين، ووجوب تلاوة القرآن واحترام مجلسه. منات الرسول ﷺ الكريمة، وإن «حسبي الله ونعم الوكيل» كنز من كنوز عرش الرحمن.





وَإِذَاتُتَكَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ ١٦- ﴿ وَلَا أَدْرَكُ بِهِيُ ولا أعلمكم لِقَاءَ نَا ٱنَّتِ بِقُرْءَ انِ غَيْرِهَ لَا ٱلَّوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي الله به بواسطتي أَنْ أَبُدِّلُهُ مِن تِلْقَاآيِ نَفْسِي ﴿ إِنَّ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى ۖ إِنِّي ١٧ - ﴿ لَا يُفْلِدُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ لا أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللَّهُ قُلْلَّوْشَاءَ يفوزون بمطلوب ٱللهُ مَا تَكُونُهُ وَكُلُّ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَكُمْ بِمِ عَفَدُ لَبِثْتُ ١٨- ﴿ سُبُحُلْنَهُو﴾ تنزيهاً له تعالى فِيكُمْ عُمْرًا مِن قَبْلِهِ وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهِ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمِّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَتِهِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكُذَّ بَ بِعَايَتِهِ عَلَى ٱللَّهِ لَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَنَوُلاءَ شُفَعَتُونًا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَننَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمّا يُشْرِكُونَ ١٠ وَمَاكَانَ ٱلتَّاسُ إِلَّا أَمَّةً وَحِدَةً فَأَخْتَ كَفُواْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوُلآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِهِ - فَقُلْ إِنَّمَا ٱلْعَيْبُ لِلَّهِ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنظرينَ اللَّهِ ١٧-١٥ اقتراح المشركين تبديل آيات الله ومجادلتهم أنبيائهم بالباطل. ٢٠-١٨ منهج المشركين في الحياة وتعطيلهم لعقولهم، ونقض لضلالاتهم ولافتراءاتهم على العبودية





٣٤ ﴿ فَأَنَّى ثُوُّفَكُونَ ﴾ قُلْهَلْ مِن شُرِكَا يِكُومَ نَيبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وقُلِ ٱللَّهُ يَسْبَدَؤُا فكيف تُصْرَفون ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّى تُؤْفَكُونَ عَنَّ قُلْهَلْمِن شُرَكَا يَكُونَ يَهْدِي عن طريق الرشد . ٣٥- ﴿لَا يَهِذِيُّ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِى لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقَّ أَن لايهتدي بنفسه. يُنَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُرْكَيْفَ تَحْكُمُونَ ٢ ٣٩- ﴿ يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾ يتبين لهم عاقبته وَمَايَنَّبِعُ أَكْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ ومآلُ وَعِيدِهِ. عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ إِنَّ وَمَا كَانَ هَلَا اللَّهُ رَءَانُ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ ٱلله وَلَكِن تَصَدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئْبِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىكُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثُلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْحُ صَلِاقِينَ (٢١) بَلْكُذَّبُواْ بِمَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَوْلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ، كَذَٰ لِكَ كُذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمَّ فَأَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ النَّا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كُذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مُمَّاتَعُمَلُونَ (إِنَّا وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْ كَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ اللَّهِ ٣٦-٣٤ أدلة على بطلان عقائد الشرك والضلال. [٤٤-٣٧] القرآن كتاب هداية وإعجاز، ومصدق لما في الكتب من قبله وكاشف لما فيها من تحريف،

التفضيل الموضوعي















١٠٦-١٠٤ نداء من الله إلى أهل مكة ومن حولها بلسان محمد ﷺ بالتفكر في ملكوت الله وتوحيده

تعالى وعدم الإشراك به وعدم التضرع لأحد غيره سبحانه.

التَّفْصِيْلُ اللوضوعي



٦- ﴿ يَعْلَمُ مُسْلَقَرُّهَا ه وَمَامِن دَآبَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْنَقَرَّهَا موضع استقرارهافي وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلِّ فِي كِتَبِ مَّبِينٍ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ الأصلاب ونحوها ومُسْتَوْدَعَهَا ﴿ مُوضِع ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ. استيداعها في الأرحام ونحوها.٧-عَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَبِن قُلْتَ لِيَبْلُوكُمْ ليختبركم ٨-﴿ أُمَّةٍ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ مَّعْدُودَةِ﴾ طائفة من الأيام قليلة . ﴿ حَافَ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحُرُّ مُّبِينٌ ۞ وَلَيِنَ أَخَّرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ يهم﴾ نزل أو أحاط بهم. ٩- ﴿ إِنَّهُ أُمَّةٍ مِّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْنِيهِمْ لَيْسَ لْيَتُوسُ شديداليأس والقنوط ﴿كَفُورٌ ﴾ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسْتَهْزِءُونَ كثير الكفران للنعم ١٠- ﴿ضَرَّآءَ مَسَنَّهُ﴾ وَلَبِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَا هَا مِنْ أُإِنَّا أُهُ نائبة ونكبة أصابته. إِنَّهُ، لَفَرِّ ۗ لَبَطِرٌ لَيْحُوسُ كَفُورٌ ١ وَلَإِنَّ أَذَقَنَكُ نَعْمَاءَ بَعْدَضَرَّاءَ بالنعمة، مُغْتَرُّ بها ﴿فَخُورٌ على الناس مَسَّتُهُ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيِّ اللَّهِ عَنِي إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُورٌ اللَّهِ عَنِي إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُورٌ بما أوتي من النَّعماء ١٢- ﴿ وَكِيلُ ﴾ قائم إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أَوْلَيْكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ به حافظ له. وَأَجْرُ كَبِيرُ إِنَّ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ أَبِعُضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَآبِقٌ بِهِ عَمدُرُكُ أَن يَقُولُواْ لَوْلَا أَنزِلَ عَلَيْهِ كُنزُ أُوْجَاءَ مَعَهُ ومَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١ A CONTRACTOR قدرة الله تعالى وحكمته في خلق الوجود، وإنكار المشركين للبعث من بعد الموت. 11-٨] تأخير العذاب عن الكفار واستعجالهم له، وحال الإنسان عند الابتلاء بالخير والشر.

1۲ مواساة للرسول 🚎 فيما يجده من المشركين.

التفضيل

الناللاقين المولا المول ١٥- ﴿ لَا يُبْخَسُونَ ﴾ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْ لِهِ عَمْفَتُرِيكَتِ لا يُنقَصون شيئاً وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللّهِ إِن كُنْتُمْ صَدِقِينَ اللهِ من أجور أعمالهم ١٦- ﴿حَبِطُ﴾ فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا آنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّإِلَهُ إِلَّاهُو ۚ فَهَلَ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ١ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَهَا نُوفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِهَا لَا يُبْخَسُونَ ٥ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ أَفَمَنَكَانَ عَلَىٰ بِيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ عَوِيَتَلُوهُ شَاهِ لُأُمِّنَهُ وَمِن قَبْلِهِ عَكَنْبُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أَوْلَيَمِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ - وَمَن يَكُفُرُ بِهِ -مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ وَفَلا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِكَ أَكَةُ أَلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِيًّا أَوْلَيْهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا لُهُ هَا وُلَاَّهِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُّ أَلَا لَعُنَدُّ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِٱللَّهِ وَيَبِّغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِأَلْاَ خِرَةٍ هُمْ كَفِرُونَ ١ القرآن كلام الله تعالى وكتابه المعجز، وتحديه للبشرية أجمعين.

بَطَلَ في الآخرة. ١٧- ﴿بَيِّنَةٍ﴾ يقين وبرهان واضح وهو القرآن ﴿ شَاهِدٌ ﴾ على تنزيله و هو إعجاز نظمه ﴿مِرْيَةٍ مِّنَهُ ﴾ شكُّ من تنزيله من عند الله. ١٨-﴿ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ الملائكة و النبيُّون والجوارح . ١٩-﴿ يَبِغُونَهُا عِوجًا ﴾ يطلبونها مُعْوَجَّةً أو ذات اعوجاج 2000 ١٧-١٥ إعطاء الكافرين نصيبهم من الدنيا وموعدهم النار، وعدم استواء المؤمنين والكافرين. التفضيل الموضوعي الماء ١٤ جزاء المفترين على الله، وجزاء المؤمنين.



٣١- ﴿ خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَيَنقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَّا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا خزائنُ رِزْقِهِ ومَالِهِ أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهُمْ وَلَكِخِيِّ أَرَيْكُمْ ﴿ تُزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾ تَسْتَحْقِرُهُم قَوْمًا تَجْهَلُونَ (و) وَيَقَوْمِ مَن يَنصُرُني مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَحْتُهُمْ و تَسْتَهِينُ بِهِم أَفَلانَذَكَ رُونَ إِنَّ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللَّهِ وَلا آ ٣٣- ﴿ مَاۤ أَنتُه أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي بِمُعۡجِرِينَ ﴾ بِفَائِتِينَ مِنْ عَذَابِ اللهِ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَافِيٓ أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذًا بِالهَرَب.٣٤- ﴿ أَن لَّمِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ شَ قَالُواْ يَننُوحُ قَدْ جَندَلْتَنَا فَأَكُثَرْتَ يُغْوِيَكُمْ ﴾ يُضِلُّكُم ٣٥- ﴿ فَعَلَىَّ إِجْرَامِى ﴾ جِدَالْنَا فَأَنِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ (تُ اللَّهُ السَّلَّقِينَ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّلْمُلِّ اللَّالِمُلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل عِقَابُ اكْتِسَاب إِنَّمَا يَأْنِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَكُلَّ يَنفَعُكُمُ ذَنْبِي . ٣٦ - ﴿ فَالْا نَبْتَيِسُ ۗ فلا تَحْزَن نُصَّحِيَ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمْ ٣٧- ﴿ بِأَعْيُنِنَا ﴾ هُورَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آمَ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُهُ بِحِفْظِنَا وكَلاَءَتِنَا الكَامِلَيْنِ. قُلَ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وفَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُمِّمَا يَحُرُمُونَ (٢٠) وَأُوحِي إِلَىٰ نُوجٍ أُنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَامَنَ فَلا نَبْتَ إِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ اللَّهِ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحْنَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ٧ <u>۲۱-۲۰</u> حوار بين نوح عليه السلام والكافرين. 2000 ٣٥-٣٢ استفتاح قوم نبي الله نوح عليه السلام بالعذاب واستجابة الله تعالى لهم، ومناقشة الكافرين. التفضيل الموضوعي ٣٧-٣٦ وحي من الله تعالى إلى نوح عليه السلام أن يصنع سفينة النجاة.

770



قَالَ يَكُنُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وعَمَلُ عَيْرُ صَالِحٍ فَلَاتَسْءَلُنِ خَيْرَاتٍ ثَابِتَةٍ نَامِيةٍ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ١ ٥١ - ﴿ فَطَرَفِيٓ ﴾ خَلَقَنِي و أَبْدَعَنِي قَالَ رَبِّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْكَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا ٥٢ ﴿ ٱلسَّعَاءَ ﴾ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِيٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخُسِرِينَ ١ قِيلَ يَنُوحُ المَطَرَ. ﴿ مِدْرَارًا ﴾ غَزيراً مُتَتَابِعاً بِلاَ أهبط بسكير مِّنَّا وَنَرَكُتِ عَلَيْكَ وَعَلَىۤ أُمُومِمِّن مَّعَكَ وَأُمَمُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَاعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ يَلُكَ مِنْ أَنْبَاءَ ٱلْغَيْبِ نُوْحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنَدًا فَأُصِّبِرُ إِنَّ ٱلْعَقِبَةَ لِلْمُنَّقِينَ ١ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ فِي يَقُومِ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَيْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَكَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا وَيَزِدُ كُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَانَنُولُواْ مُجْرِمِينَ ١٥ قَالُواْ يَـهُودُ مَاجِئَتُنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحُنُ بتَارِكِي ٓ وَالْهَ نِنَاعَن قُولِكَ وَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اللهِ

تطهير الأرض من الكافرين.

إضْرَارٍ.

قده الأخبار بهذا الوضوح من مكنون الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل جلاله.

منع الله هود عليه السلام وقومه عاد، قصة أخرى فيها دعوة إلى عبادة الله وتوحيده.



قَالَ يَكْفُوْمِ أَرَءَ يَتُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَكْنِي أُخْبرُونِي. ﴿ بَبِنَةٍ ﴾ يقين وبرهان وبصيرة مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْنُهُ وَفَا تَزِيدُونَنِي ﴿ تَغْسِيرٍ ﴾ خُسْرَانِ إِنْ عَصَيْتُهُ . ١٤ - ﴿ عَالِيهُ ﴾ غَيْرَتَغُسِيرِ اللهِ وَيَنقَوْمِ هَنذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً مُعْجِزَةً دَالَّةً عَلَى فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذُكُرُ صِدْقِ نُبُوَّتِي .٦٧ – ﴿ٱلصَّيْحَةُ ﴾ صَوْتٌ مِنَ عَذَابُ قَرِيبُ إِنَّ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ السَّمَاءِ مُهْلِكٌ. ﴿جَاثِمِينَ﴾ هَامِدِينَ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُ مَكُذُوبٍ ١٠ فَلَمَّا جَآءَ مَيِّتِينَ لا يَتَحَرَّكُونَ. ٦٨- ﴿ لَّمْ يَغْنَوْا فِهُمَّا ﴾ أَمْنُ نَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّا لَمْ يُقِيمُوا فِيهَا طَوِيلاً فِي رَغَدِ ﴿ بُعُدًا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِ لِلَّهِ إِنَّ رَبَّكَ هُو ٱلْقُويُّ ٱلْعَزِيزُ إِنَّ وَأَخَذَ لِثُمُودَ﴾ هَلاكاً وسُحْقاً لَهُم. ٦٩- ﴿ بِعِجْلِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرِهِمْ جَاشِمِينَ حَنِيدٍ ﴾ مَشُويً بالحِجَارَةِ المُحَمَّاةِ اللهُ عَنْنُواْفِهَمْ أَلْاَإِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْرَبُّهُمُّ أَلَابُعْدًا فِي حُفْرَةٍ . ٧٠-«نَكِرَهُمْ» أَنْكَرَهُم لِّتُمُودَ ۞ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَى قَالُواْ ونَفَرَمِنْهُم ﴿أَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ﴾ أحسَّ سَلَمَا قَالَ سَلَمُ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ ١٠ فَكُمَّا فِي قَلْبِهِ مِنْهُم خَوْفاً. رَءَ ٱلْيُدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَحَفُّ إِنَّآ أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِرلُوطٍ ١٠ وَأَمْرَأَتُهُ وَآ إِمَّآ فَضَحِكَتُ فَبُشِّرْنَاهَ إِبِ إِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ١٨-١٦ مخالفة قوم صالح عليه السلام أمر نبيهم، وتدمير الله لهم. التفضيل ٧٦-٦٩ نبئ الله تعالى الخليل إبراهيم عليه السلام، وبشارة من ملائكة الله، وسلام من الله. الموضوعي



فكمَّا جِكَآءَ أَمْرُ نَاجَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطُرْنَا عَلَيْهَا ٨٢ ﴿سِجِيلِ ﴿ طِين طُبِخَ بالنَّار كالفَخَّار حِجَارَةً مِنسِجِيلِ مَنضُودٍ ١٥ مُسُوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ *؞*ؚٛمَّنضُودِ ؞ مُتَتَابع أو مُجْمُوع مُعَدُّ للعَذَابِ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ١ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ ٨٣- ﴿ مُسُوَّمَةً ﴾ مُعْلَمَةً للعذاب ٨٤ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ و ﴿ أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ ﴾ بسَعَةٍ تُغْنِيكُم عَن وَلَا نَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَبْكُم بِخَيْرِ التَّطْفِيفِ. ﴿ يَوْمِ وَ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحْيِطٍ 🔞 وَيَقَوْمِ مُحِيطِ ﴿ مُهْلِكِ . ٨٥-بِٱلْقِسْطِ ، بالعَدْلِ بلا أَوْفُواْ ٱلْمِكْ يَالُ وَٱلْمِيزَاتَ بِٱلْقِسْطِ وَلَاتَبْخَسُواْ زيادةٍ ولا نُقْصَانٍ « لَا تَبْخُسُوا ﴾ لا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَاتَعْتُواْفِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ تَنْقُصُوا ﴿ لَاتَّعْثُواْ ﴾ لا تُفْسِدُوا أَشَـــدُّ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم الإفسادِ. ٨٦-بِحَفِيظِ اللهِ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلُوْتُكَ تَأْمُنُ كَ أَن ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ ﴾ ماأَبْقَاهُ لَكُم مِنَ الحَلَالِ. نَّتُرُكَ مَايَعُبُدُ ءَابَ آؤُنآ أَوْأَن نَّفْعَلَ فِي أَمُو لِنَا مَا نَشَتَوُا أُ بِحَفِيظٍ \* بِرَقِيبِ فأجازيكم بأعمالكم إِنَّكَ لَأَنْتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴿ فَالَ يَقَوْمِ أَرَءَ يُتُمْ إِن ٨٨- ﴿ أَرَهُ يَتُعْرُ} أُخْبِرُ ونِي. ﴿ بَيِّنَةِ ﴾ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَاْ وَمَآ أُرِيدُأَنَّ هِدَايَةٍ وبَصِيرَةٍ. أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَنْ حَثْمٌ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ اللَّهِ عَلَيْهِ تَوكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ

٧٧-٨٧ نهاية القوم المجرمير

النبيُّ شعيب عليه السلام وقومه مَدين، و غاية الأنبياء والرسل أجمعين توحيد الله تعالى، وأمر شعيب عليه السلام قومه بالعدل بالكيل والميزان والوفاء بالأمانات وعدم الفساد.

التقضييل الموضوعي

وَيَنَقُوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِىٓ أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُمَآ أَصَابَ لا يَكْسِبَنَّكُم أُولا قَوْمَ نُوحٍ أُوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم يَحْمِلَنَّكُم. ٩١-رَهُطُكُ ﴿ جَمَاعَتُكَ بِبَعِيدِ اللهِ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓ الْإِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ وعَشِيرَ تُكَ . ٩٢ -﴿ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ رَحِيهُ وَدُودُ فِي قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ منبوذاً وَرَاءَ ظُهُورِكُم مَـنْسِيًا. ٩٣ وَإِنَّا لَنَرَىكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لُرَجَمْنَكُ وَمَآأَنْتَ ﴿مُكَانَئِكُمْ ﴾ غَايَةٍ تَمَكَّنِكُم مِن أَمْرِكُم عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ١ قَالَ يَكَوْمِ أَرَهْ طِي أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ﴿ ٱرْتَقِبُوا ﴾ انْتَظِرُوا العَاقِبَةُ والمآلَ ٩٤-ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِتَّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ ٱلصَّبْحَةُ ﴿ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءَ مُهْلِكُ مُحِيطٌ ١٠ وَيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَئِكُمْ إِنِّي عَلِمِلُّ مُرْجِفٌ. ﴿جَيْمِينَ} هَامِدِينَ مَيِّتِينَ لا سَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزيهِ وَمَنْ هُوَ يَتَحَرَّكُونَ. ٩٥ ﴿ لَمُ كَنْدِبُّ وَٱرْتَقِبُوٓ أَإِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ يَغْنَوَا فِيهَا ﴾ لَمْ يُقِيمُو فِيهَا طُويلاً فِي رَغَدِ أَمْرُنَا نَجَيَّنَنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ﴿ بُعُدُالِمَدْيِنَ ﴾ هَلَا كَأ وسُحْقاً لَهُم ٩٦٠-ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَيْمِينَ ١٠ ﴿ سُلَطَكنِ ثَمْبِينٍ ﴾ برهانٍ بَيِّن على كَأْنِ لَمْ يَغْنُواْ فِيهَا أَلَا بُعُدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتُ ثُمُودُ ١٠ وَلَقَدُ صِدْقِ رِسَالَتِهِ. أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَٰتِنَا وَسُلْطُنِ مُّبِينٍ ١٠ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ عَفَانَبَ عُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْنُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ٩٥-٨٩ توجيه للاعتبار بمن سبق من الأمم، وتمادي قوم شعيب عليه السلام في الظلم، ومجازاتهم بعذاب من عند الله.

<u>٩٩-٩٦</u> ملخص من قصة موسى عليه السلام وفرعون.

الموضوعي







القرآن الكريم كتاب عربى مبين محكم، بلغة ربانية معجزة.

القفييل المضع

٦- ﴿ يَعِنْبِكَ ا قَالَ يَنْبُنَى لَا نَقْصُصُ رُءً يَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وَاللَّهُ كَيْدًا يَـصْطَفِيكَ لأُمُورِ إِنَّ ٱلشَّيْطَ نَ لِلْإِنسَانِ عَدُّقٌّ مُّبِينٌ ٥ وَكَذَالِكَ يَجْنَبِيكَ عِظَام. ﴿ تَأْوِيلِ ٱلأَحَادِيثِ؟ تَعْبِير رَبُّكُ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتُهُ وَعَلَيْكَ الرُّؤْيَا وتَفْسِيرِهَا ٨- ﴿ نَحُنُ عُصْبَةً وَعَلَىٰٓءَ الِيعَقُوبَ كُمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰٓ أَبُونِكِ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَالسِّعَاقَ جَـمَـاعَـةٌ كُفَاةُ لِلقِيَام بأمْرهِ دُونهمَا إِنَّ رَبِّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ لَكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ عَ ﴿ ضَلَالٍ مُّبِينٍ ؟ خَطَأ بَيِّن فِي إيثارهما ءَايَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى علينا. ٩-﴿أَطْرَحُوهُ أَبِينَامِنَّا وَنَحَنُّ عُصَّبَةً إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ ٱقْنُلُواْ **أَرْضُا** ۚ أَلْقُوهُ فِي أَرْضٍ بَعِيدَةٍ عَن البيهِ. يُوسُفَ أُو ٱطْرَحُوهُ أَرْضًا يَغْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنَ ﴿ يَغَلُلُكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ ۗ يَخْلُصْ لكم حُبُّهُ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِحِينَ فَ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ لَا نَقْنُلُواْ يُوسُفَ وإقْبَالُهُ عَلَيْكُم ١٠ ﴿ غَيَابَتِ ٱلْجُبِّ ﴾ ما وَأَلْقُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْنَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ غَابَ وأظْلَمَ مِنْ قَعْر البِئْرِ. ﴿ ٱلسَّيَّارَةِ ؟ فَعِلِينَ فِي قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ المسافرين. ١٢-لَنَصِحُونَ ١ أُرْسِلْهُ مَعَنَاعَ دَايَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالُهُ ﴿ يُرْتَعُ ﴿ يَتَّسِعُ في أكل ما لَذَّ وطابَ. لَحَنفِظُونَ ١٠ قَالَ إِنِّي لَيَحُزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ ﴿ يَلْعَبُ ﴿ يُسَابِقُ ويَرْمِ بالسِّهَام. أَن يَأْكُلُهُ ٱلذِّمُّ وَأَنتُمْ عَنْهُ عَنْهُ عَنفُونَ ١٠ قَالُواْلَمِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذًا لَّخَسِرُونَ ١ ء ٦ وأيا يوسف وتعبير يعقوب عليهما السلام، ورؤيا الأنبياء حق. ٧-١٠] مكرٌ وحسدٌ وتسليمٌ من الله تعالى وبيان لخطر الحسد على الناس، وتنبيه لعدم التفرقة في

التفضيل

المعاملة بين الأبناء. ١٥-١١ تدبير وتنفيذ بعد مفاوضة وحوار، وتسليم ولطف من الله تعالى.

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا ١٥- ﴿ أَجْمُوا ﴾ عَزَمُوا وصَمَّمُوا. ١٧-﴿نَسْتَبِقُ﴾ نـرمـي إِلَيْ وِلَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَاذَا وَهُمْ لَا يَشْعُهُ وَ نَ اللهِ وَجَاءُو بالسَّهَام. ١٩-﴿سَيَّارُةٌ ﴿ رَفْعَتُ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبَكُونَ ١ قَالُواْ يَتَأْبَانَا ٓ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ مسافرون ﴿وَارِدَهُمُ مَنْ يتقدِّم الرفْقَةَ وَتَرَكَنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَآأَنتَ لِيَسْتَقِي لَهُم . ﴿ فَأَدُلَىٰ دُلُوهُ ﴾ فَأَرْسَلَهَا فِي بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلُوْكُنَّا صَدِقِينَ اللَّهِ وَجَآءُ وعَلَى قَمِيصِهِ الجُبِّ لِيَمْلا هَا مَاءً. ﴿ أَسَرُّوهُ ﴾ أَخْفَاهُ بِدَمِ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبُّ جَمِيلٌ الواردُ وأصْحَابُهُ عَنْ بَقِيَّةِ الرفْقَةِ. وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا ﴿ بِضَاعَةً ﴾ متاعاً للتُّجَارَةِ. ٢٠-وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلُوهُ وَقَالَ يَكِبُشِّرَىٰ هَلَا اعْكُمْ وَأَسَرُّوهُ بِضَعَةً ﴿ شَرَوْهُ ﴾ باعَهُ إِخْوَتُهُ أوالسَّيَّارَةُ.﴿ بِثُمَنِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَايَعُمَلُونَ فَ وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَعَسِ بَغْسِ ﴾ ناقِص عَن القيمة نقصانا ظاهرا دَرَهِمَ مَعُدُودَةٍ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ١ وَقَالَ ٢١- ﴿أَكْرِمِي مَثُونَاهُ ﴾ اجْعَلِي مَحَلّ إقامَتِهِ ٱلَّذِي ٱشْتَرَكُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأُتِهِ عَأَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى كَريماً مَرْضِيًّا ﴿غَالِبُ عَلَىٰ أَمْرِهِ ﴾ لا يقهرهُ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَتَخِذَهُۥ وَلَدَا وَكَذَا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي شَيْءٌ، ولا يدفعه عنه أحدٌ ٢٢- ﴿ بِلُّغُ ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَشُدُّهُ وَ مُنْتَهَى شِدَّةِ جسْمِهِ وقُوَّتِهِ. أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ وَءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ <u> ١٨-١٦</u> عودةٌ دونَ يوسف عليه السلام، و بكاء مصطنع على غائب مفتقد ودعوى كاذبة. [٢٢-١٩] انتقال وتحول ونجاة من البئر، وقصة عزيز مصر وإكرام الله تعالى ليوسف عليه السلام، التفضيل



٣١- ﴿ أَعْتَدَتْ لَمُنَّ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَمُنَّامُتَّكَاوَءَاتَتْ مُثَّكُّا ﴿ هِيَّأَتْ لَهُنَّ مَا كُلُّ وَحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجَ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنِهُ و يتَّكِئْنَ عليه ﴿ أَكْبُرْنُهُ ۗ ﴿ دُهِشْنَ برُؤْيَةِ جَمَالِهِ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَنْ لِلَّهِ مَا هَنذَابَتُرَّا إِنَّ هَنذَاۤ إِلَّا مَلَكُ الرَّائِعِ. ﴿ فَطَعْنَ كَرِيمُ النَّ قَالَتْ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيكِّ وَلَقَدْرَ وَدِنَّهُ وَعَن أَيْدِيَهُنَّ ﴾ خَدَشْنَهَا بالسَّكاكين لِفَرْطِ نَّفْسِهِ عَفَّاسْتَعْصَمُ وَلَإِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا ءَا مُرُهُ ولَيْسَجَنَنَ وَلَيَكُونَا ذُهُولِهِنَّ ودَهْشَتِهِنَّ ﴿ حَنْ لِلَّهِ ﴿ تَنْزِيهاً للهِ مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي ۗ عَن العَجْزِعَنْ خَلْقِ إِلَيْهِ وَ إِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدُهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكْنُ مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ مِثْلِهِ. ٣٢-﴿فَأَسْتَعْصَمُ \* فَامْتَنَعَ اللهُ وَرَبُّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ امْتِنَاعاً شَدِيداً وأبَى ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ مُ مَّا لَكُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا رَأُواْ ٱلْأَيْتِ لَيَسْجُنْ نَهُ، ٣٣- ﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ أُمِلْ إلى إجابتهنَّ . حَتَّى حِينِ اللَّهِ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا ٣٦- ﴿أَعْصِرُ خَمْرًا ؟ عِنَباً يَؤُولُ لِخَمْرِ إِنِّيٓ أَرَىنِيٓ أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ ٱلْآخُرُ إِنِّيٓ أَرَىنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ أَسْقِيهِ المَلِكَ ٣٧٠-رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَهُ نَبِتَنَابِتَأُو يِلِقِي إِنَّا نَرَيْكَ مِنَ 
 ذَٰلِكُما التَّأويل والإخبار بِمَا يَأْتِي ٱلْمُحْسِنِينَ إِنَّ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَلِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ عَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَّا ذَٰلِكُمَّا مِمَّاعَلَّمَنِي رَبِّ ۚ إِنِّ تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْأَخِرَةِ هُمْ كَنفِرُونَ الْآ ٣٢-٣٠ استشارة باطل، و لقد أقررنها ووافقنها على أنَّه حظٌ لا يفوَّت بعد إنكارهن عليها. رعاءٌ نبوي واستجابة ربانية ، السجنُ في ظاهره عذابٌ شديد لكنه عند يوسف عليه السلام معند السلام السلام هروب من الفاحشة. دخول يوسف عليه السلام إلى السجن وابتلاء الله له، ورؤيا صاحبي يوسف عليه السلام.

٤٠- ﴿ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ المُسْتَقِيمُ أُو الثَّابِتُ لَنَا آَن نُشَرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى بالبَرَاهِينِ. ٤٣-ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ شَ يَصَحِبَي ﴿عِجَافٌ ﴿ مَهَازِيلُ جِدًّا . ﴿تَعَبُرُونَ ٱلسِّجْن ءَأَرْبَابُ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِرِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ تَعْلَمُونَ تَـأُوِيلَهَا وَمَا مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ عِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وتَفْسِيرَهَا. وَءَابَآ وُكُم مَّآ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمْ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَ لَّا تَعَبُدُوٓاْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَي يَصَحِي ٱلسِّجْنِ أُمَّا أَحَدُكُما فَيَسْقِي رَبِّهُ وَخُمْراً وَأَمَّا ٱلْآخُرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلْرُ مِن رَّأُسِهِ عَقُضِيَ ٱلْأُمُرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْنَفَتِ يَانِ لِهُ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أُنَّهُ وَنَاجِ مِّنْهُمَا أُذْكُرْنِي عِنْدُرَبِّكَ فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكَرَرِيِّهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبَعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنُبُكَتٍ خُضْرِ وَأُخْرَ يَابِسَتٍ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءَيني إِن كُنْتُمْ لِلرُّءْ يَا تَعْبُرُونَ اللَّهُ

القفصيّلُ الموضوعي

نع السجن دعوة إلى الله تعالى وإلى عبادة ربّ واحد مقتدر، وتأويل نبويٌ ملهم، وطلب يوسف عليه السلام من الناجي من صديقي السجن أن يذكر قصته التي فيها ظلم للملك.

ا و الله الكية ، وتفسير نبوي .

٤٤ ﴿ أَضْغَلَثُ قَالُواْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَعَنْ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَالِمِينَ ١ أَخْلُدُ لَخَالِيطُهَا وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَامِنْهُمَا وَٱدَّكَرَبَعُدَأُمَّةٍ أَنَا أُنِّبَتْ كُم بِتَأْوِيلِهِ -وأبا طِيلُهَا. ٥٥-﴿ اتَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ فَأَرْسِلُونِ فَ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ تَذَكَّرَ بَعْدَمُدَّةٍ طَويلَةٍ ٤٧ - ﴿ دَأَبًا ﴾ دَائِبِينَ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُكَتٍ خُضْرٍ كَعَادَتِكُم فِي الزِّرَاعَةِ ٨٤ - ﴿ يَحْصِنُونَ ﴾ وَأُخَرَ يَا بِسَنتِ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ عَلَا قَالَ تُخْبِئُونَهُ مِنَ البَذْر تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا للزِّراعَةِ ٤٩- ﴿ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾ يُمْطَرُونَ قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ﴿ مُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيَّأَ كُلُنَ فَتُخْصِبُ أراضِيهِم ﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ ما شَأْنُهُ أَنْ مَاقَدَّمْتُمْ لَمُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَحْصِنُونَ (اللَّهُ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ يُعْصَرَ ، كالزَّيْتُونِ. ٥٠- ﴿ مَا جَالُ عَامٌ فِيدِيْغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيدِ يَعْصِرُونَ ١٤٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّافُ فِي ٱلنَّسَوَقِ العَالَهُنَّ وما بِهِ عَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالْ شَأْنُهُنَّ ٥١-﴿مَا خَطِيُكُنَّ ﴾ ماشَأْنُكُنَّ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمُ الْ قَالَ وأمرُكُنَّ ﴿حَنشَ لِلَّهِ ﴾ تنزيهاً لله وتعجباً مَاخَطُبُكُنَّ إِذْ رَوَدتَّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِ لَمْ عَثْلَبَ كَنشَ لِلَّهِ مِنْ عِفَّةِ يوسف . ﴿حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾ ظَهَرَ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْكُنَ حَصْحَصَ وانْكَشَفَ بَعْدَ خَفَاءِ ٱلْحَقُّ أَنَا رُود تُّهُوعَن نَّفُسِهِ وَ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ وَاللَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ لِيعَلَمَ أَنِّى لَمُ أَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى كُيْدُ ٱلْخَابِنِينَ ٢٠٠ <u> ٤٩-٤٣</u> جهالة من جلساء الملك وإرشاد من الفتي صديق يوسف عليه السلام وتفسير يوسف عليه السلام للرؤيا، وتعبير الرؤيا فتح من الله جل وعلا على من يشاء. التفضيل ٥٧-٥٠ براءةٌ وخروج من السجن إلى الملك وإقرار امرأة العزيز بما فعلت. الموضوعي

٤٥- همكان و دو ا وَمَآ أُبَرِئُ نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ أَبِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَحِمَ مَكَانَة رَفِيعَة ونُفُوذِ رَيِّ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمُ ١٥٠ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّنُونِي بِهِ عَالَمُ لَكُ ٱتَّخُونِي بِهِ عَالَمَ السَّخُلِصَةُ أَمْر.٥٦- ﴿يَتَبَوَّا مِنْهَا﴾ يَتَّخِذُ مِنْهَا لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ فَيَ قَالَ مقاماً ومَنْزلاً ٥٩-ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ (١٠) وَكُذَالِكَ ﴿جَهَّزَهُم بِحَهَازِهِمْ أعطاهم ماهُمْ فِي مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ حاجَة إليه ٦٢٠-﴿ بِضَاعَتُهُ ﴾ ثَمَنَ ما برَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْراً لَمُحْسِنِينَ (٥) وَلَأَجْرُ اشْتَرَوْهُ مِنَ الطُّعام ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَنَّقُونَ ﴿ فَ وَجَاءَ إِخُوةً ﴿رِحَالِمُ ﴾ أوعيتهم يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥٠ وَلَمَّا التى فيها الطعام وغيره. جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱتَّنُونِي بِأَخِ لَّكُم مِّنَ أَبِيكُمْ أَلَاتَرُونَ أَيِّ أُوفِ ٱلْكَيْلُ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ عَلَا كَيْلَلَكُمْ عِندِى وَلَانَقُ رَبُونِ إِنَ قَالُواْ سَنْزَوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ إِنَّ وَقَالَ لِفِنْيَانِهِ أَجْعَلُواْ بِضَاعَهُمْ فِي رِحَالِمِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ اللهُ اللَّهُ الجَعْوَا إِلَى أَبِيهِ مْ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأْرُسِلُ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَنِفِظُونَ اللَّهُ الْحُرَفِظُونَ اللَّهِ ٥٠-٥٠ مكافأة الله تعالى ليوسف عليه السلام. ٨٥-١٦ قدوم ومعرفة من طرف يوسف عليه السلام لإخوته، ومحاورة وأحداث جرت بينهم.

70 ﴿مَتَكَعَهُمْ﴾ قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِن تُكُمْ عَلَىٓ أَخِيهِ مِن طَعَامَهُم أُو رِحَالَهُم قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرُ حَنفِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ ﴿ وَلَمَّا فَتَحُوا ﴿مَانَبُغِي﴾ مانَطْلُبُ مَتَعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهُمْ قَالُواْ يَتَأَبَّانَا من الإحسانِ بَعْدَ ذلك. ﴿نَمِيرُ مَانَبْغِي هَانِهِ وَبِضَاعَنُنَا رُدَّتَ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَهْلُنَا﴾ نَجْلِبُ لَهُمُ الطُّعَامَ مِنْ مِصْرَ . أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرِ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرُ ( فَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ ٦٦- ﴿مَوْثِقًا﴾ عَهْداً أُرْسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَنُّنِي بِهِ عَإِلَّا مؤَكَّداً باليمين يُوثُقُ به. ﴿ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءَ اتَّوْهُ مَوْتِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ تُغْلَبُوا أو تَهْلِكُوا الله وَقَالَ يَكِبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَلِحِدٍ وَٱدْخُلُواْ مِنْ أَبُوابِ جميعاً. ﴿ وَكِلُّ ﴾ مُطَّلِعٌ رَقِيبٌ ٦٩-مُّتَفَرِّقَةً وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءً إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا ﴿ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ ﴾ ضَمَّ إليه لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَّكِّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ اللَّهِ وَلَمَّا أخاه الشَّقِيقَ دَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرُهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُم ﴿ فَلَا تَبْتَيِسٌ ﴾ مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِكنَّ أَكْتُر ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الله وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ ءَاوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أُخُوكَ فَلَا تَبْتَ بِسَ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا

التفضيل

فلا تَحْزَنْ .

٦٦-٦٣ رجوع إخوة يوسف عليه السلام إلى أبيهم وتفاوض لإرسال أخيهم معهم، وحيلة مشروعة للوصول إلى المطلوب.

٧٠-٦٧ نصيحة أب وتوجيه مرشد ، وحرص الأب النصوح على سعادة أبنائه وسلامتهم .

٧٠- ﴿ٱلسِّفَايِهَ ﴾ إناءً فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ مِنْ ذَهَبِ للشُّرْبِ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ١٠٠ قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ اتُّخِذَ لِلكَيْلِ ﴿أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ ﴾ نَادَى مُنَادِ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ ٱلْمَلِكِ وأُعْلَمَ مُعْلِمٌ. وَلِمَنجَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ وَزَعِيمُ ١ ٱلْعِيرُ القَافِلَةُ فيها لْقَدْ عَلِمْتُ مِ مَّاجِئْ نَالِنُفُسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ الأحْمَالُ. ٧٧-\* صُواعَ ٱلْمَلِكِ ﴾ اللهُ عَالُواْ فَمَا جَزَوُّهُ وَإِن كُنتُمْ كَندِبِينَ اللَّهُ الْوَاْجَزَّوُّهُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ صاعَهُ مكياله، وهو مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَهُو جَزَّ وَهُ و كَذَالِكَ نَجْرى ٱلظَّالِمِينَ السِّقاية. ﴿زُعِيمٌۗ؛ كفيلً أُؤَدِّيهِ إليه الله فَبَدَأُ بِأُوْعِيتِهِمْ قَبْلَ وِعَآءِ أَخِيدِثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن ٧٦- ﴿ كِدْنَا وِعَآءِ أَخِيهِ كَذَٰ لِكَ كِذُنَا لِيُوسُفُ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ لِيُوسُفَ ﴿ دَبَّرْنا فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دُرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ لِتَحْصِيل غَرَضِهِ \* دِينِٱلْمَلِكِ \* شَرِيعَةِ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴿ اللَّهِ عَالُوٓ ا إِن يَسْرِقُ مَلِكِ مِصْرَ أو حُكْمِهِ. فَقَدْسَرَقَ أَخُ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَكُّ مَّكَ أَنَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ قَالُواْيَا يُهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذُ أَحَدُنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرُكِكُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٦-٦٩ لقاء وتدبير بين يوسف عليه السلام وإخوته، وتبشير من يوسف عليه السلام لأخيه من أمه وأبيه أنه ما زال حياً ثم قضية الصواع، وتدبير من يوسف لاحتجاز أخيه بحيلةٍ مفتعلة. √۷-۷۷ إصرار يوسف عليه السلام على احتجاز أخيه دون معرفة إخوته به.

722







وَمَا تَسْتَأَكُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَالَمِينَ ١ مِنْ ءَايَةٍ ٥ كمْ من آيةٍ -وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا كَثيرٌ من الآياتِ ١٠٧ - ﴿ غَنشِيَةٌ ﴾ وَهُمْ عَنَّهَا مُعْرِضُونَ فَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثُرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا عقوبةٌ تغشاهُم وَتُجَلِّلُهُم . ۚ بَغْتَةً ۚ وَهُم مُّشْرِكُونَ إِنَّ أَفَامَنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَنْشِيةٌ مِّنْ عَذَابِ ٱللَّهِ فَجْاأَةً. ١١٠-ا أَسْتَيْتُسَ ٱلرُّسُلُ ا أَوْتَأْتِيكُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ لَهُ قُلْ هَاذِهِ عَ يَئِسُوا مِنَ النَّصْر لِتَطَاوُلِ الزَّمَن سَبِيلِي أَدْعُو ٓ أَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ · ظَنُّواً \* تـوهُّم ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ الرُّسُل أوحدُّثَتُهم أنفسهم. \* قَدُ إِلَّارِجَالًا نُوْحِى إِلَيْهِم مِّنْ أَهْ لِٱلْقُرُيَّ أَفَكُرْ يَسِيرُواْ فِ كُذِبُوا كَذَبَهُم رجَاؤُهُمُ النَّصرَ في ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ الدُّنْيَا . ﴿ بَأْسُنَا ﴾ عذابنا. ۱۱۱-وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وعبرة عظة إِذَا ٱسْتَيْعُسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ وتَذْكِرَةً ﴿ يُفُتَّرَى ﴿ يُخْتَلَقُ. نَصْرُنَا فَنُجِّي مَن نَّشَاء وَلا يُرَدُّ بَأَسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ اللهُ لَقَدُكَاتَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأُولِي ٱلْأَلْبَابِ مَاكَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَي وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَكَ يْهِ وَتَفْصِيلَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ١ ١٠٧-١٠٢] مهمة محمد ﷺ تبليغ الدعوة، وتهديد لمن يكفر ببعض آيات الله و يؤمن ببعضها. التَّفْصِيْلُ الموضوعي ١١١-١٠٨ الأنبياء دعاة إلى الحق، ومحمد ﷺ إمام الأنبياء، والنصر من عند الله تعالى.





لَهُ وَعُوةُ ٱلْحُقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُو نِهِ عَلايسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ إِلَّا للهِ الدَّعْوَةُ الْحَقُّ كَبُسِطِ كَفَّيِّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبَلُّغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِهِ - وَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ (كلِمَةُ التَّوحيد) ١٥ ﴿ بِٱلْغُدُونِ ﴾ جَمْعُ إِلَّا فِي ضَلَالِ إِنَّ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا غَدَاةٍ. أوَّلُ النَّهَارِ وَكُرْهَا وَظِلَنْلُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْأَصَالِ ١٠٠٠ قُلُمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ ﴿ٱلْأَصَالِ﴾ جَمْعُ أصِيل. آخِر النَّهَارِ وَٱلْأَرْضِ قُلِٱللَّهُ قُلْ أَفَا تَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ ۦ أُولِيآ ءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم ١٧ - ﴿ بِقَدَرِهَا ﴿ بمِقْدَارهَا الَّذِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِى اقْتَضَتْهُ الحِكْمَةُ ٱلظُّ أُمَّاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُو اللَّهِ شُرَكًا ٓءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ عَلَيْهَ ٱلْخَلْقُ ﴿ زَبَّدُا﴾ هو الغُثَاءُ الرَّغُوةُ الطَّافِي فَوْقَ عَلَيْهِمْ قُلِ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ اللَّهُ أَنزَلَ مِن المَاءِ. ﴿ رَّابِيًا ﴾ مُرْتَفِعاً مُنْتَفِحاً ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَسَالَتَ أَوْدِيَةُ إِقَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدًا رَّابِيًّا ﴿زَبَدُ ﴿ هُو الخَبَثُ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَنِعِ زَبَدُ مِّثُلُهُۥكَذَلِكَ الطَّافِيعِنْدَ إِذَابَةِ المَعَادِنِ. ﴿جُفَآةً ﴿ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاَّةً وَأَمَّامًا مَرْمِيَّابِهِ مَطْرُوحاً أو يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمُكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّهُ مُتَفَرِّقاً ١٨- ﴿ بِئُسَ ٱلْهَادُ: بِنُسَ الفِرَاشُ لِلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْلِرَبِّهِمُ ٱلْحُسۡنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَسۡتَجِيبُواْلُهُۥ والمُسْتَقَرُّ جَهَنَّمُ لُوْأَتَ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ولاَفْتَدُوْا بِهِ عَ أُوْلَيِّكَ لَهُمْ سُوَّءُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَيِثْسَ ٱلْمَهَادُ ١ ١٧-١٤ لله تعالى الحق وحقه على عباده عظيم، والله رب الخلق أجمعين ولا شريك له في خلق ولا رزق، هو الذي يهب الحياة وجوداً واستمراراً، والحق ذو ثبات وبقاء والباطل مضمحل

101

٢٤-١٨ استجابة المؤمنون لنداء ربهم وبيان في صفاتهم.

الموضوعي





هُ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَعْنِهَا ٱلْأَنْهَارُ دُآبِيٌّ ﴾ ثُمَرُهَا الَّذِي أُكُلُهَا دَآيِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْآ وَّعُقْبَى يُؤْكَلُ لا يَنْقَطِعُ ٣٦ - ﴿ إِلَيْبِ ٱلْكَنفِرِينَ ٱلنَّارُ (فَي وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ مَثَابٍ ﴾ إلى اللهِ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ وقُلْ إِنَّمَآ أُمِّرْتُ وَحْدَهُ مَرجِعِي لِلجَزَاءِ. ٣٨-أَنْ أَعْبُدُ ٱللَّهُ وَلَا أَشْرِكَ بِهِ ٤ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَعَابِ ﴿لِكُلِّ أَجَلِ كِنَابٌ ﴾ لِكُلُ وَقُبِ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكُمًا عَرَبيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوآءَ هُم بَعْدَ مَا حُكُمٌ مُعَيَّنٌ جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ لِيَّ وَلَا مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا وَاقِ لِيًّا وَلَقَدُ بالحكمة. ٣٩ ﴿ أَمَّ ٱلْكِتُكِ ﴾ اللَّوْح أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَمُنْمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ المَحْفُوظِ أو العِلْم لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَا بُ ﴿ الإلهي. ٤١-﴿ لَامْعَقِبَ لِحُكْمِهِ ﴾ يَمْحُواْ ٱللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثِبِثُ وَعِندُهُ وَأُمُّ الْكِتَابِ الْمَا لارَادُّ ولاَ مُبْطِلَ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُوفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَعُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ فِي أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا نَاقِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهُ مِنْ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدْ مَكُراً الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعَ ٱ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفِّرُ لِمَنْ عُقْبِي ٱلدَّارِ (اللَّهُ اللَّهُ الرَّالِ عاقبة المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنة دار الخلود. ٣٧-٣٦ القرآن معجزة الله في الكون، وفرح أهل الكتاب به عندما يؤيد كتابهم، وتحذير من اتباع المضلين. التفضيل ٣٣-٣٨ رسل الله تعالى بشرُّ وجعلهم الله قُدُوة لأممهم، ونقصان الأرض دلالة على إعجاز الله وقدرته على خلقه، وسنة الله في إهلاك المتمردين ونصر المؤمنين.



وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱذَكُرُواْ نِعْمَةُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ يُذِيقُونَكُم إِذْ أَنِحَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ ويُكَلُّفُونَكُم. إستحيون وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي نِسَاءَ كُمْ إِيسْتَبْقُون بَنَاتِكُم لِلخِدْمَةِ ذَلِكُمْ بَلاَّةٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّكَ وُ**بِلاً \*** ابْتِلاً ءُ بِالنِّعَم رَبُّكُمْ لَهِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَهِن كَفَرْتُمْ إِنَّ والنِّقَم. ٧-و تَأَذَّت رَبُّكُمْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكُفُرُواْ أَنْهُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ أعْلَمَ إعلاماً لا شُبْهَةَ معه ﴿فَرَدُّو جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ عضُّوا على أناملهم تغَيُّظاً من الرُّسُل بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وكلامهم ﴿مُرِيبٍ﴾ مُوقِع في الرّيبة فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفُواهِ هِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أَرْسِلْتُم والقُلَقِ. ١٠-﴿ فَاطِرِ ﴾ مُبْدِع بِهِ وَ إِنَّا لَفِي شَاكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَّا إِلَيْهِ مُرِيبِ ١ ١ هُ قَالَتْ ومُسخُتَرع رُسُلُهُمْ أَفِي ٱللَّهِ شَاكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ ﴿ بِسُلُطُكِنٍ ﴾ حُجَّةٍ وبُـرْهَانٍ عَـلَى لِيَغْفِرَلَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجل صِدْقِكُم. مُّسَمَّى قَالُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّمِ تَلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَا وَأُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ٥-٨ تذكير موسى عليه السلام قومه بنعم الله عليهم وبنجاتهم من فرعون، وإن شكر الله على نعمه الموضوعي حوار بين الأنبياء والكافرين، وما جرى من نقاش في بعض الأمم السابقة.





٢٥- ﴿ تُؤْتِي أُكُلُهَا ﴾ تُؤْتِيَ أَكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ تُعْطِي ثُمَرَهَا الَّذِي لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلُكُلِمَةٍ خَبِيثَةٍ يُؤْكَلُ . ٢٦- ﴿ كَلِمَةٍ خَبِيثَةِ \* كَلِمَةِ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرَارِ الكُفْرِ. ﴿ ٱجْتُثَّتُ الْ اللهُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِتِ فِي ٱلْحَيَوْةِ اقتُلِعَتْ جُثَّتُها مِنْ أصْلِهَا . ٢٧ - ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَفِ ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ فِي القَبْرعِنْدَ السُّوَّالِ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ١ ﴿ وَهُ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا ۲۸- ﴿ دَارَ ٱلْبُوَارِ ﴾ وَأَحَلُّواْ قَوْمَهُمْ دَارَ ٱلْبَوَارِ ١ ﴿ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَ أَوْبِئُسَ دَارَ الهَلاَكِ جهنَّم. ٢٩- ﴿ يُصِّلُونَهَا ﴾ ٱلْقَرَارُ ١٥ وَجَعَلُواْلِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيضِ لُّواْعَن سَبِيلِهِ - قُلُ يَدْخُلُونَهَا. أو يُقَاسُونَ حَرَّهَا ٢٠-تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ نَ قُللِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ ﴿أَندَادًا ﴾ أَمْثَا لا مِنَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً الأوْثَانِ يَعْبُدُونَهَا ٣١- ﴿ لَاخِلَالُ ﴾ لا مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَاخِلُلُ لَّ اللَّهُ ٱللَّذِي خَلَقَ مُخَالَّة ولا مُوادّة ٣٣- ﴿ دَآبِبَيْنِ ﴾ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجَ دائمَیْن <mark>فی</mark>مَنَافِعِهِمَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمُ وَسَخَّرَكُكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي لَكُم . فِي ٱلْبَحْرِبِأَمْرِهِ ۗ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ١٠ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآيِبَيْنِ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيُلُوالنَّهَارَ اللَّ

القفضيّل الموضوعي

المؤمن متصل بالله تعالى، والكافر منقطع عنه تعالى، والمؤمنون على حق بتثبيت من الله  $\frac{7V-Y}{N}$  كفران النعم، وبكفر النعمة يحل الشقاء ثم المصير إلى النار.

٣٤-٣١ بلاغ للمؤمنين بالإنفاق ورجاء ذلك في الآخرة، وتعريف الخلق بنعم الله وقدرته عليهم.

وَءَاتَنَكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَ لَتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَ آ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَ لُومٌ كَفَّارٌ فَي وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿ وَ إِنَّهُنَّ أَضَلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ أَن نَعَبُدَ ٱلْأَصْنَام فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ ومِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهِ فَأَنَّكَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ رَّبَّنَا ٓ إِنِّيٓ أَسْكُنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندُ بَيْنِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلَ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُوى ٓ إِلَيْهُمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ الْكَا رَبِّنَآ إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نَحْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ( اللهِ الله عَلَى ٱلْكِبْرِ إِسْمَعِيلُ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ اللَّهِ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيِّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعاء الله وَالله وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ

بلاغ إبراهيمي، وتذكير بدعاء إبراهيم عليه السلام لأهل مكة، وخصوصية البيت الحرام، ووجوب الإكثار من الدعاء والاستعانة بالله تعالى.

ٱلْحِسَابُ (اللهُ وَلَا تَحْسَبَ اللهُ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ

ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لَيُومِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصِارُ (اللَّهُ

· تحذير إلهي وإنذار من عذاب الآخرة.

التفضيل الموضوعي

٣٤ - لَا تَحْصُوهَا

لا تُطِيقُوا عَدَّهـا

لِعَدَم تَنَاهِيهَا ٣٥-

ٱجْنُبْنِي أَبْعِدْنِي

ونَحْنِي. ٣٧-

تَهْوِى إِلَيْهِمْ

تُسْرِعُ إليهم شوقاً

ووِداداً. ٤٢–

تَشْخُصُ فِيهِ

ٱلأَبْصَارُ تَوْتَفِعُ

دُونَ أَنْ تَطْرِفَ

مِنَ الهَوْلِ.

۲٦.

مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِمِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْمِ طَرْفَهُمْ وَأَفْعِدَهُمْ ٣٤- ﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ مُسْرعِينَ إلَى هَوَآءُ إِنَّ وَأَنْدِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْنِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ الدَّاعِي بِذِلَّةٍ ﴿مُفْنِعِي رُءُوسِهِمْ ﴾ رَافِعِيهَا ظَلَمُواْرَبُّنَآ أَخِّرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ بَجِّبُ دَعُوتَكَ وَنَتَبِع مُدِيمِي النَّظَر للأَمَام ﴿ أَفْتِدُتُهُمْ هَوَآءٌ ﴾ ٱلرُّسُلُ أَوَلَمْ تَكُونُو أَأْقَسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم قُلُوبُهُم خَالِيَةً لا مِّن زَوَالٍ اللهِ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَحِنِ ٱلَّذِينَ ظُلُمُوٓا تعى لِفُرْطِ الحَيْرَةِ. ٤٨-أَنفُسَهُ وَتَبَيِّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمْ وَضَرَبْنَا ﴿بَرَزُواْ لِلَّهِ ﴾ خَرَجُوا مِنَ القُبُورِ لِلحِسَابِ لَكُمْ أَلْأَمْثَالَ فَ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكَرُواْ مَكَرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ ٤٩ ﴿ مُّقَرَّنِينَ ﴾ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكَرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ مَقْرُوناً بَعْضُهُم مَعَ بَعْضِ ﴿ ٱلْأَصْفَادِ ﴾ اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدِينَ اللهُ مُعْلِفَ وَعْدِهِ عِرْسُلَهُ وَإِنَّ اللَّهَ عَنِينًا اللَّهُ عَنِينًا القُيُودُ أو الأغْلالُ • ٥- ﴿ سَرَابِلُهُم ﴾ ذُو ٱننِقَامِ إِنَّ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا للأَرْضِ وَٱلسَّمَوَتُ قُمْصَانُهُم أو ثِيَابُهُم ﴿ تَعْشَىٰ وَجُوهُم ﴾ وَبَرَرُواْ لِلَّهِ ٱلْوَاحِدِ ٱلْقَهَادِ ( وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِنِ تُغَطِّيهَا و تُجَلِّلها مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ ٥ - ﴿ بَكُنُّ لِلنَّاسِ ﴾ كِفَايَةٌ فِي العِظَة وُجُوهُ مُ ٱلنَّارُ ١٠ لِيَجْزِى ٱللَّهُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسَبَتْ والتّذكير . إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ إِنَّ هَنْذَابَكُنٌّ لِّلنَّاسِ وَلِيُّنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُواْ أَنَّمَا هُوَ إِلَكُ وَاحِدُ وَلِيذًا كُرْ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ (اللهُ عَلَيْهُ كُر أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ (17-17) ذلِّ للظالمين وهلع وفزع، وتحذير من عذاب الآخرة، وتنبيه لأخذ العبر من الأمم السابقة صور من يوم الجزاء وإهلاك المعاندين، ونصر الله لرسله، وهذا القرآن بلاغ واضح للناس التفضيل الموضوعي





التفضيل الموضوعي

عِبَادَةِ .

٤٤-٢٦ الخليقة البشرية ومصيرها، وقصة آدم عليه السلام، وتكبر عدوه إبليس اللعين وطرده من الجنة.



٥٢ ﴿ وَجِلُونَ ﴾ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ٢٠٠٠ قَالُواْ خائفون فزئون لَانُوْجَلْ إِنَّا نُبُشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمِ ١٠ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن ٥٥- ﴿ٱلْقَانِطِينَ﴾ الآيِسِينَ مِنَ الخَيْرِ مَّسَّنِي ٱلْكِبُرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ ١٥٥ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ أوالـوَلَدِ. ٦٠-﴿ٱلْعَابِرِينَ﴾ الباقين فَلَاتَكُنْ مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ٥ قَالَ وَمَن يَقُنَظُ مِن رَّحْمَةِ في العذاب مع أمثالها . ٦٢ - ﴿ قَوْمٌ رَبِّهِ عِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ١ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ مُنكرُونَ النكرُكم ا قَالُوا إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ تُجْرِمِينَ ا إِلَّا عَالَ لُوطٍ ولا أعرفكم . ٦٣-﴿ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴾ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ٥ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ, قَدَّرْنَآ إِنَّا لَمِنَ يَشُكُونويُكَذُّبُونك فيه ٦٥- ﴿ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْغَنبِينَ ١ فَكُمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ قَالَ ٱلَّيْلِ﴾ بطائفة منه أو من آخره . ﴿ أُتَّبِعُ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكرُونَ إِنَّ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ أَذَبُنَرَهُمْ ﴾ سِرْخلفهم يَمْتَرُونَ إِنَّ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسَّر لِتَطْلِعَ عليهم ٦٦-﴿ دَابِرَ هَنَوُلاءٍ ﴾ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَرُهُمْ وَلَا يَلْنَفِتُ مِنكُرُ أَحَلُّ آخرَهُم، والمراد جميعهم ٧٠- ﴿عَنِ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمُرُونَ ٥ وَقَضَيْنَ آ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَتَ ٱلْعَالَمِينَ عن إجارة أوضيافة أحد منهم . دَابِرَهَتَوُّلَآءِ مَقَطُوعُ مُصْبِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهَلُ ٱلْمَدِينَ قِ يَسْتَبْشِرُونَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ هَلَوُّ لَاءَ ضَيفي فَلَا نَفْضَحُونِ اللَّهِ وَأَنْقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخْذُرُونِ إِنَّ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا تُخْذُرُونِ إِنَّ قَالُواْ أُولَمْ نَنْهَاكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ اهم على المراكبي مع أبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام، وتبشيره بإسحق لسارة وإخباره عن نصر لوط عليه السلام ومن معه من المؤمنين. التفضيل ▼ توم لوط عليه السلام وعقاب الله لهم، وقصة ضيوف لوط عليه السلام.





TV

وَتَحْمِلُ أَثْقًا لَكُمْ إِلَى بَلَدِلَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ أَثْقَالَكُمْ أَمْتِعَتَّكُمُ ٱلْأَنفُسِ إِنَ رَبَّكُمْ لَرَهُ وَثُلُ رَّحِيمٌ ۞ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِغَالَ الثَّقِيلَةَ الحَمْلِ بِشِيِّ ٱلْأَنفُسِ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخَلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ بِمَشَقَّتِهَا وتَعَبِهَا. وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرُ وَلُوْشَآءَ لَهَ دَنكُمْ ٩- قَصْدُ ٱلسَّكِيلِ بَيَان الطّرِيقِ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ الـقَاصِـدِ المُسْتَقِيم. مِنْهَا شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجِرُ فِيهِ تُسِيمُونَ ١٠ يُنْبِثُ لَكُم جَآيِرٌ مِنَ السّبيل بِهِ ٱلزَّرْعُ وَٱلزَّيْثُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكُلِّ مائلٌ عن الاستقامة ١٠ - تُسِيمُونَ ٱلتَّمَرَّتُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيةً لِّقَوْمِ يَنْفَكُّرُونَ سَ تَرْعُون دوابَّكم ١٣-﴿ذَرُأُ لَكُمْ ﴾ خَلَقَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمْرَ وَٱلنَّجُومُ وأبدع لمنافعكم. مُسَخَّرَتُ إِأْمُرِهِ عَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقُوْمٍ يَعْقِلُونَ ١٤- تَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ مِنَ البَحْرِ الله وماذراً لك مُفِ ٱلْأَرْضِ مُغْنَلِفًا أَلُوانُهُ وَإِنَّ مُوَاخِر فِيهِ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِّقُوْمِ يَذَّكَّرُونَ شَ وَهُوَ الَّذِي جواري فيه تَشُقُ الماءَ شقًا. سَخَّرَٱلْبَحْرَلِتَأْحُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ

1٣-١٠ أدلة على قدرة الله في تسخير الأرض والنباتات للبشر، وتسخير الليل والنهار لتستقر الحياة البشرية مع هذا التآلف.

١٤ تسخير البحر للإنسان فمنه المأكل ومنه الزينة وفيه الانتقال بالسفن وغيرها.

وَلِتَ بْتَغُولُ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ١

التَّفْضِيْلُ الموضوعي





وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا مِن دُونِ فِي مِن ٣٦- ٱجْتَـنِبُواْ ٱلطَّلغُوتَ كلَّمعبود شَيْءٍ نَحْنُ وَلَآءَا بَآؤُنَا وَلَاحَرَّمَنَا مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كُذَالِك باطل وكلّ داع إلى فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ضلالة. حَقَّتُ ثَبَتَتْ وَوَجَبَتْ وَ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ ۳۸- جَهْدَ أبمنيهم مُجْتَهِدِينَ وَآجْتَ نِبُواْ ٱلطَّاعُوتَ فِمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ في الحَلْفِ بِأَغْلَظِهَا حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ وأَوْكَدِهَا. ٤١-لَنْبَوِّئَنَّهُمْ كَانَ عَنْقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ إِنْ يَعْرَضُ عَلَى هُدُ لَهُمَّ لَنُنْزِلَتُهُم ﴿حَسَنَةً﴾ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّصِرِينَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَهُ م داراً أو عطيّة حسنةً. وَأَقْسَمُواْ بِأَللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِ هِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعَدَّا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِكَّنَّأَكُ ثُرَّالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَغْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أُنَّهُمْ كَانُواْ كَنْدِبِينَ ١٠ إِنَّمَاقُولُنَا لِشَيءٍ إِذَآ أَرَدُنَكُأُن تَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ فَي كُونُ فَ وَٱلَّذِينَ هَاجِكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرًا لَأَخِرَةِ أَكْبَرُلُو كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَّ لُونَ اللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّلْحَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

التفضيل الموسوعي

شيء وإثباته للبعث والجزاء، وسرعة إنفاذ إرادة الله تعالى. أجر المهاجرين في سبيل الله تعالى الصابرين المتوكلين على الله المبلغين لدينه.

والبحدال بالباطل، وادعاء المشركين بالتسيير واحتجاجهم بالقضاء والقدر وتبيين الله لهم كل



※「「神経の神経」 لِيكُفُرُواْ بِمَآءَ انْيُنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (٥٥) وَيَجْعَلُونَ ٥٦ ﴿ ثَفْتَرُونَ ﴾ تَكْذِبونه على الله لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَأَللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ ٥٨ - ﴿ كَظِيمٌ ﴾ ممتلئ غَمَّا وغيظاً تَفْتَرُونَ (وَ ) وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَتِ سُبْحَننَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ في قرارة نف<mark>سه</mark> . النه وإِذَا بُشِّراً حَدُهُم بِٱلْأُنثَى ظَلَّ وَجَهُهُ مُسْوَدًا وَهُو كَظِيمٌ ٥٩ ﴿ يَنُورَىٰ ﴾ يستخفى ويتغيّب (٥٠) يَنُورَى مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوتِهِ مَا بُشِّرَ بِهِ ٤ أَيُمُسِكُهُ وَعَلَى هُونٍ ﴿هُونٍ ﴾ هـوان وذُلُّ. ﴿ يَدُسُّمُ أَمْ يَدُسُّهُ وَفِي ٱلتُّرَابِّ أَلَاسَاءَ مَا يَعَكُمُونَ (١٠) لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يُخْفيه بالوَأْدِ فيدفنه بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءِ وَلِللهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ حيًّا . ٢٠ ﴿ مَثْلُ ٱلسَّوْءِ ﴾ صِفَتُهُ الله وَلَوْنُوَّاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَّةٍ وَلَكِن القَبيحَةُ مِنَ الجَهْل يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ والكُفْرِ .٦٢ - ﴿ لَا جَرَمُ حَقَّ وثبت سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ إِنَّ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ أو لامحالة أو وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْخُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ حقًا . ﴿ مُفْرَطُونَ \* مُقَدَّمُون مُعَجَّلُ لَمُهُ ٱلنَّارَوَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَاۤ إِلَىٓ أُمَعِمِّن بهم إلى النار. قَبْلِكَ فَزِيَّنَ لَمُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمُ ٱلْيُوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ (إِنَّ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتنب إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَمُهُمُ ٱلَّذِي ٱخْنَلَفُواْفِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ اللَّهِ ٦٢-٥٦ سفاهة المشركين وجرأتهم على الله وادعائهم أن الملائكة إناثاً وتفضيلهم الذكر على الأنثى، وإبطال الإسلام لهذه الجهالات. التفضيل ارسال الرسل لهداية الناس، وهذا القرآن هداية للبشرية ورحمة للمؤمنين وتبياناً. الموضوعي



وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ أَبْكُمُ أخرس وَٱلْأَرْضِ شَيْءًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠٠ فَلَا تَضْرِبُواْ لِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ خِلْقَةً. وَهُوَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَا ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَالًا عَبْدًا كُلُّ عِبْءً مَّمَلُوكًا لَّايَقَدِرُعَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَهُ مِنَّارِزْقًا حَسَنًا وثقيل . ٧٧-كَلَمْحِ ٱلْبَصَدِ فَهُوَيْنَفِقُ مِنْهُ سِرًا وَجَهَرًا هَلْ يَسْتُوهِ بَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ كخطفة بالبصر بَلَ أَكْثُرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٢٠٠٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلُيْنِ واختلاس بالنَّظَرِ. أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيءٍ وَهُوكَ لَّ عَلَىٰ مَوْلَنهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرِهَلْ يَسْتُوى هُوَوَمَن يَأْمُ رُبِالْمَدُلِ وَهُوَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ( اللهُ عَيْبُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُ رُالسَّاعَةِ إِلَّا كُلُّمْحِ ٱلْبَصَرِ أُوْهُوَ أُقْرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ لَا تَعْلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِ رَوَالْأَفْعِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله يَرَوْا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتٍ فِ جَوِّ ٱلسَّكَمَاء مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ (٧) ٧٦-٧٦ الأمثال في القرآن، والأمثلة الموفقة إلى معرفة الله تعالى ولمعرفة صفاته وآثار رحمته وسعة 

في أحسن تقويم وجعل لهم وسائل التعلم.

٨٠ تَسْتَخِفُونَهَا وٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنُ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودِ تَجدُونَهَا خَفِيفَةَ الحَمْلِ. يَوْهَ ٱلْأَنْعَامِ بْيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظُعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ظَعْنِكُمْ وقــت تَرْحَالِكُم. أَتُثَا وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينِ متاعاً لِبُيُوتِكُم الله وَاللهُ جَعَلَ لَكُم مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم كالفَرْش . مَتَاعًا تنتفعون به في مِّنَٱلْجِبَالِ أَكْنَانَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمْ معايشكم ومتاجركم ٨١- ظِلُالًا أشياء ٱلْحَرَّوسَ رَبِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَٰ لِكَ يُتِمُّ نِعْمَتُهُ تستظلون بها كالأشحار. عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولِّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ أكننا مواضع تستكِنُون فيها ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِينُ ١ مَن يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا كالمغارات سَرَبِيلَ مايُلْبَسُ وَأَكْثُرُهُمُ الْكَنْفِرُونَ اللهَ وَيُوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ من ثياب أو دروع تَقِيكُم بَأْسَكُمْ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤَذُ ثُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْنَبُونَ الضَّرْبَ والطَّعْنَ في حروبكم. ٨٤-وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ لا هُمْ يُسْتَعْلَبُونَ لا يُطْلُبُ منهم إرضاء يُنظِرُونَ ١٥٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ ربِّهم ٨٧- ٱلسَّلَمَ الاستسلام والانقياد قَالُواْرَبَّنَاهَ وَلُآءِ شُرَكَ آؤُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَ لحكمه تعالى. فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ نِدِبُونَ ١ وَٱلْقَوْا إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِإِ ٱلسَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١

القفصيل القفصيل الموضوعي

عليها.

شهادة الأنبياء على أممهم يوم القيامة، وتبرؤ من كل شرك وكفر، وشهادة الرسول في على

٨٣-٨٠ نعم الله تعالى ميسرة لحياة البشر، السكن واللباس، وتنبيه لعدم نكران هذه النعم ولشكر الله

٩٠- ﴿ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُٰلِ ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَـ لُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فُوْقَ بالاعتدال والتوسط ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يُفْسِدُونَ ﴿ هِمْ وَنَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ في الأمور اعتقاداً وعملاً وخُلُقاً أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنْ أَنفُسِهِمٍّ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى ﴿ ٱلْإِحْسَانِ ﴾ إتقان العمل أو نَفْعِ هَا وُلاَّء وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى الخَلق. ﴿ ٱلْفَحْشَآءِ \* الذُّنُوبِ المُفْرِطَةِ فِي وَرَحْمَةً وَكُثْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١) اللهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ القُبْح. ﴿ ٱلْبَغِي ﴾ وَٱلْإِحْسَنِ وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبِكَ وَبَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ التَّطاول والتَّجبُّر على الناس . ٩١-وَٱلْمُنْكِرِوا للبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّاكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿ كَفِيلًا ﴾ شاهداً ، رقيباً، ضامناً . ٩٢-وَأُوفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنِهَدَتُّمْ وَلَا نَنقُضُواْ ٱلْأَيْمَانَ ﴿ فَوَوَةٍ ﴾ إبسرام وإحْكَام ﴿أَنْكُنَّا ﴾ بَعْدَ تُوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمْ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ أنقاضاً مَحْلُولَ الفَتْل إِدْخَلَابِيْنَكُمْ \* مَفْسَدَةً ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ شَ وَلَا تَكُونُواْ كَالِّتِي نَقَضَتُ وخِيَانَةً وخَدِيعَةً غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِقُو ٓ إِنْكَتَا نَتَخِذُونَ أَيْمَانَكُم دُخَلا بَيْنَكُم. ﴿ هِيَ أُرَّبِّكَ ﴾ أكثروأعز وأوفر بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُو كُمْ مالاً. ﴿ يَبْلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ﴾ يختبركم به هل ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْلَلِفُونَ ١٠ تَفُون بعهدكم. وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتَسْعَانُنَّ عَمَّا كَنتُمْ تَعْمَلُونَ اللَّهُ 🔧 🗚 🧥 شهادة الرسول 🚎 على أمته بتبليغ الدعوة، وموعظة الله لأمته 🌉. <u>٩٣-٩٠</u> أمر من الله تعالى بالتحلي بمكارم الأخلاق والبعد عن مساوئها، وتحذير بعدم إبطال الأعمال التفضيل سفهاً وجهالة، وسنة الله في الابتلاء والاختبار.



١٠٣- ﴿يُلْحِدُونَ وَلَقَدُ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ بِشَرُّ لِّسَابُ إِلَيْهِ يُمِيلُون ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَاذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ وينسبون إليه أنه يعلُّمه. ١٠٧-مُّبِيثُ لِيناً إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهُمُ ﴿ٱسْتَحَبُّولَ اختاروا ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ لَنَّ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ وآثىروا. ١٠٨-﴿طُبُعُ﴾ ختَمَ لَا يُؤْمِنُونَ بِايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١٠٩- ﴿لَاجَرَمُ ﴾ حَقَّ وثبت أو لا الله مَن كَفَرَبِأُللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَننِهِ ۚ إِلَّا مَنْ أُكُرِهُ محالة أو حقًا وَقَلْبُهُ وَمُطْمَيِنُّ إِلَّا لِإِيمَانِ وَلَاكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِصَدْرًا ١١٠- ﴿ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا ﴾ لَهُم فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (نَا) بالوَلاَيَةِ والنَّصْرِ لا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ عَلَيْهِم. فُتِنُوا ابْتُلُوا وعُذِّبوا وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقُوْمَ ٱلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ أَوْلَتِهِكَ لإسلامهم. ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمَّ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ اللَّهِ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرةِ هُمُ ٱلْخُلْسِرُونَ فِي ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَلَهَ دُواْ وَصَابَرُوٓ أَإِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ 🗀 ١٠٩-١٠٣ مصير التكذيب بآيات الله والمكذبين على رسول الله 😅، وعاقبة من يرتد عن الدين.

111-110 صبر المؤمنين على دينهم ومكافأة الله لهم يوم الدين.







٨- حَصِيرًا سِجْناً عَسَىٰ رَثُكُمُ أَن يَرْحَمُكُم وَإِنْ عُدتُمُ عُدُناً وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ أومهاداً و فراشاً. ٩ حَصِيرًا ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِي ٱقُومُ وَيُبَشِّرُ هِي أَقُومُ أَسَـدُّ الطِّرُق (ملة الإسلام ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَنتِ أَنَّ لَكُمْ أَجْرًا كَبِيرًا والتوحيد). ١٢-وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَمُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ وَيَدْعُ ٱلَّإِنسَنُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ ، بِٱلْخَيْرِوَكَانَ ٱلَّإِنسَنُ عَجُولًا ١ النُّور مُظْلِماً. عَايَةً وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارَءَاينَانِ فَمُحَوِّنَاءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَاءَايَةَ ٱلنَّهَارِمُبُصِرَةً لِتَبْتَغُواْ فَضَلَامِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَكَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ١ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طُلَامٍرَهُ وِفِي عُنْقِهِ } وَنَحْرِجُ لَهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ كِتنبًا يَلْقَنْهُ مَنْشُورًا إِنَّ ٱقْرَأْ كِنْبَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَنِ ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِةً وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَانْزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخُرَى وَمَاكُنَّا مُعَدِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا ١ فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدُمِّرْنَاهَا تُدْمِيرًا ١ وَكُمْ أَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعْدِنُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا بَصِيرًا ١

> التفضيل الموضوعي

فَمَحَوْنَا عَالِيَهُ ٱلْيُلِ

خَلَقْنَا القَمَرَ مَطْمُوسَ

النَّهَارِمُبْصِرَةً الشَّمْسَ

مُضِيئَةً مُنِيرَةً لِلأَبصَار

١٢ أَلْزَمْنَكُ طُلَّيْرِهُ.

عَمَلَهُ المقدَّرَ عليه

لا يَنْفَكُ عَنْهُ . ١٤-

حَسِيبًا حاسباً

وعادًا أو محاسباً

١٥- لَانْزِرُ وَازِرَةٌ

لا تَحْمِلُ نَفْسٌ آثِمَةٌ

١٦- أَمَرْنَا مُثْرَفِهَا

أمَرْنَا مُتَنَعِّمِيها

بطاعة الله.

١٧- ٱلْقُرُونِ

الأمم المُكَذِّبَة.

[11-9] القرآن هداية للعالمين، وبيان لفضيلته وتبشير من عمل به وإنذار من خالفه وهجره.

الله الله الله الله الكون، ومسؤولية كل إنسان عن أعماله، وتدمير الله للأمم بانحرافها.



٢٩- ﴿ يَدَكَ مَغَلُولَةً ﴾ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِعَاءَ رَحْمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَوْلًا كناية عن الشُّحِّ مَّيْسُورًا (١٠) وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلَانَبُسُطُهَا ﴿نُبْسُطُهَاكُلُّ ٱلْبُسُطِ﴾ كناية عن التبذير كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا مُّحَسُورًا [1] إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ والإسراف ﴿مَعَسُورًا﴾ نادماً أو منقطعاً لا لِمَن يَشَآءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا إِنَّ وَلَا نُقَـٰلُوٓا شئ عندك . ٣٠-ٱولَندَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُو ۚ إِنَّا قَنْلَهُمْ حَانَ ﴿ يَقْدِرُ ﴾ يُضَيِّقُهُ على مَنْ يشاء لحكمة خِطْعًا كَبِيرًا ﴿ وَلَا نُقَرَبُواْ ٱلرِّنَيَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَكِشَةً وَسَاءَ ٣١- ﴿ خَشْيَةَ إِمْلَقٍ ﴾ خوف فقر وفاقة سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ وَلَا نَقَتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن ﴿ كَانَ خِطْعًا ﴾ إثماً عظيماً . ٣٣-قُئِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ عِسْلُطُنَا فَلَا يُسْرِف فِي ﴿سُلْطُنَا﴾ تسلُّطاً على ٱلْقَتْلِ إِنَّهُ وَكَانَ مَنْصُورًا شَيَّ وَلَانَقُرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي القاتل بالقصاص أو الدِّية ٣٥- ﴿ أَحْسَنُ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغُ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَاتَ تَأُوبِيلًا ﴾ مآلاً وعاقبة ٣٦- ﴿ لَا نَقْفُ ؛ لا مَسْعُولًا إِنَّ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلِ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ تَتْبَعْ.٣٧- ﴿ مَرَحًا ﴾ ذَلِكَ خَيْرُوا خَسَنُ تَأْوِيلًا (٢٠٠٥) وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَرَحاً وبَطَراً واختيالاً وفَخْراً إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أَوْلَيْمِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَغْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغُ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ اللَّهُ كُلُّ ذَٰ إِلَكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَيِّكِ مَكْرُوهَا ﴿ اللَّهُ عَالَمُ اللَّ ٣٠-٢٢ الإكثار من الإنفاق في سبيل الله، ونهي عن البخل، وتحذير من الإسراف. ٣٥-٣١] منهيات شرعية، وصيانة المجتمع المسلم من الرذائل والمنكرات والاعتداء على حقوق الغير. التفضيل ٣٩-٣٦ عدم ادعاء الإنسان ما ليس له به علم، وعدم التكبر على الخلق، والابتعاد عن مساوئ الموضوعي





٥٩- مُبْصِرَةُ آيةبيِّنة وَمَامَنَعَنَآ أَن نُّرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآ أَن كَذَّ بَهِاٱلْأُوَّلُونَ واضحة ٦٠- أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ عِلْماً وقدرةً ا وَعَانَيْنَا ثُمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَاثُرُسِلُ بِٱلْآكِيَتِ فَهُم في قبضته تعال*ي*. ﴿ ٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ ﴾ إِلَّا تَعْوِيفًا إِنَّ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَا شجرة الزَّقُوم جعلناها فتنة ﴿ طُلْبِكِنَا ﴾ تجاوزاً جَعَلْنَا ٱلرُّءْيَا ٱلَّتِي أَرِيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةُ للحدُّ في كفرهم فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحْوَقُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كِيرًا وتَــمَــرُّداً. ٦٢– ﴿أَرْءَيْنَكَ ﴾ أَخْبِرْنِي. الأَحْتَنِكُنَّ ذُرْيَّتُهُ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لأسْتَوْلِيَنَّ عَلَيْهِم أو قَالَ ءَأُسَّجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَنَكَ هَنَذَا ٱلَّذِي لأستأصِلنهم بالإغواء ٦٤- ٱسْتَفْزِزُ كَرَّمْتَ عَلَىٰ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيْلَمَةِ لَأَحْتَنِكُنَّ استخف واستعجل وأزْعِجْ. أَجْلِبُ ذُرِّيَّتُهُ وَإِلَّا قَلِيلًا لِللَّهِ قَالَ ٱذْ هَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ عكنيم صخعليهم وسُفْهُم. ﴿ بِحَيْلِكَ جَهَنَّمَ جَزَا قُكُمْ جَزَاءً مُّوفُورًا ١ وَاسْتَفْزِرُ مَنِ اسْتَطْعْتَ وَرَجِلِكَ بِكُلُّ راكب وماش في معاصي مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ الله. ﴿ غُرُورًا ﴿ بِاطْلاً وخداعاً. ٦٦-فِي ٱلْأَمْوَالِ وَٱلْأُولَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا يُزْجِي يُجْرِي ويُسَيِّرُ ويَسُوقُ برفقٍ. غُرُورًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطُنُّ وَكُفَى بِرَيِّكَ وَكِيلًا ١٠٠ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْك فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْنَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١ ما تات الله تعالى سبب إيمان وسبب إهلاك، وإيمان العباد بالمعجزات حرز لهم من عذاب الله. ١٥-٦١ الشيطان أول متكبر بمعصية، وعداوة الشياطين للبشر عداوة غيبية ثابتة من أشد العداوات التفضيل وأصعبها ، وتحذير من أساليب الشيطان في إغواء البشر.

٦٨- ﴿يَغْسِفُ بِكُمْ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّلْكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ \* يُـغَوِّرَ ويُغَيِّبَ بكم تحت إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا لِللَّ ٱفَأَمِنتُمْ أَن يَعْسِفَ الثَّرَى . ﴿ حَاصِبًا ﴾ ريحاً شديدة ترميكم بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا يَجِدُواْ لَكُوْ بالحصباء. ٦٩-﴿قَاصِفًا ﴾ عاصفاً وَكِيلًا إِلَّا أَمْ أَمِنتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ شديداً مهلكاً. ﴿بَيِعًا ﴾ نصيراً أو عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ ٱلرِّيجِ فَيُغْرِقَكُم بِمَاكُفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ مطالباً بالثّار مِنّا ٧١- ﴿ بِإِمَلِمِهِمُ ﴾ بمَن لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ عَبِيعًا إِنَّ اللَّهِ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِي عَادَمٌ وَحَمَلْنَاهُمْ ائْتَمُوا به أو بكتابهم ﴿فَتِيلًا ﴿ قَدْرَ الخيط فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لَنَاهُمْ عَلَى في شِقُّ النَّواة منَ كَثِيرِمِّمَّنَ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ﴿ يُوْمَ نَدُعُواْكُلُّ أُنَاسٍ الجيزاء. ٧٣-﴿لَيَفْتِنُونَكَ ﴾ لِيُوقِعُونَكَ بِإِمَامِهِم فَمَنْ أُوتِي كِتَلَكُ وبِيَمِينِهِ عَفَا وُلَيْ إِكَ يَقُرَهُ وِنَ فِي الفِتْنَةِ ولِيَصْرِفُونَكَ ﴿ لِلَّفْتَرِيَ كِتَنبَهُمْ وَلَا يُظُلُّمُونَ فَتِيلًا اللهِ وَمَن كَاتَ فِي هَاذِهِ عَ عَلَيْنَا﴾ لِتَخْتَلِقَ وتتقَوَّلَ عَلَيْنَا. ٧٤-أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ ﴿ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ ﴾ تَمِيلُ إلَيْهِم. ٧٥-لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِي ٓ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنُفْتَرِي عَلَيْنَاعَ يُرَهُۥ ﴿ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ ﴾ عذابأ مضاعفأ وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا لَهُ وَلَوْلَآ أَن ثَبَّنْنَك لَقَدُكِدتَّ فى الحياة الدنيا تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذُ قَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ٥ ٧٠-٦٦] قدرة الله على عباده في كل أحوالهم، وضعف البشر والتجاؤهم إلى الله عند الشدة، وإعراض أكثر الناس عن الحق عند الأمن والاستقرار، وتكريم الله تعالى للبشر بالعقل. التفضيل ٧٧-٧١ جزاء كل إنسان عن عمله ومسؤوليته عنه يوم القيامة، وتأييد الله تعالى لرسوله ﷺ وحمايته















وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيّ ٢٨- ﴿ ٱصْبِرْ نَفْسَكَ ﴾ احْبِسْهَا وِثُبِّتُها. ﴿ لَا يُرِيدُونَ وَجْهَدُّ وَلَا تَعَدُّعَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ تَعَدُّ عَيْنَاكُ عَنْهُمْ ﴾ لا تَصْرِفْ عَيْنَاكَ النَّظَرَ عَنْهُم ﴿ فُرْطُا ﴾ تضييعاً ٱلدُّنَيَّا وَلَانُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هُوَيْهُ وَكَاتَ وهلاكاً. ٢٩-﴿سُرَادِقُهَا﴾ فُسطاطُها أَمْرُهُ وَفُرْطًا اللَّهِ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَآءَ فَلَيْؤُمِن وَمَن أو لهبها و دخانها<mark>.</mark> ﴿كَأَلْمُهُلَّ كَالْمَذَابِ شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِ قُهَا من المعادن ﴿ سَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ مُتَّكَأً أُو مقرًّا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوهُ بِئُس (النار). ٣١- ﴿جَنَّكُ عَدْنِ ﴾ جَنَّاتِ إِقَامَةٍ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ واسْتِقْرَار.﴿سُندُسِ٠٠ حرير رَقِيتِ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا فَيُ أُولَٰتِكَ ﴿ إِسْتَبْرَقِ﴾ حريـر سميك. ﴿ ٱلْأُرْآبَاكِ ﴾ لَهُمْ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَعْنِهِمُ ٱلْأَنْهَارُيُحَلُّونَ فِيهَامِنَ أَسَاوِرَ السُّرُر ٣٢- ﴿ جَنَّنَيْنَ ﴾ بستانين ﴿ حَفَفُناهُما ﴾ مِن ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَرًا مِّن شُندُسِ وَ إِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ أحطناهما وأطفناهما ٣٣- ﴿ لَوْ تَظَلِم مِنْهُ ﴾ فِيهَا عَلَى ٱلْأُرَابِكِ نِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقًا (آ) ﴿ وَٱصْرِبُ لم تنقُصْ من أَكُلِها ﴿ فَجَّرْنَا خِلَالُهُمَا ﴾ شَقَقْنَا لَمْم مَّثُلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحدِهِمَا جَنَّنَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَاهُما وأجرينا وسطهما ٣٤- ﴿أَعَزُّنَفَرًا ﴾ بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا (آ) كِلْتَا ٱلْجُنَّلَيْنِ ءَانَتُ أَكُلَهَا وَلَمْ أقْوَى أغواناً أو عَشِيرةً . تَظْلِم مِّنْهُ شَيْعًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهُرًا ١٠ وَكَانَ لَهُ وَتُمرُّفُقَالَ لصحبه وهُويْحاوره وأناأ كُثرُمنك ما لَا وأعزُّ نفرًا ١ ۲۸-۲۷ الداعية المسلم يرضي ربه جل وعلا بملاطفة الضعفاء والثبات معهم على المبدأ الحق. ٣١-٢٩ صور من عذاب الظالمين يوم القيامة، ووصف لنعيم المؤمنين وما أعد الله لهم في الجنة. التفضيل تصة صاحب الجنتين، والابتلاء والامتحان بالعطاء والحرمان، ومثل للمتكبر المغتر. الموضوعي

٣٥- ﴿ بَبِيدُ ﴾ تَهْلِكَ وَدَخَلَجَنَّتُهُ وَهُوطَ المُ لِّنَفْسِهِ عَالَمَ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ وتَفْنَى وتَخْرَبَ ٣٨ ﴿ لَٰكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي﴾ أَبَدًا ( وَمَا أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَ آيِمةً وَلَيِن رُّدِدتُ إِلَى رَبِّ لكن أنا أقول: هو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَ الله ربي. ٤٠-﴿ حُسْبَانًا ﴾ عـذاباً أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّتِكَ رَجُلًا كالصواعق والآفات ﴿ فَنُصْبِحَ صَعِيدًازَلُقًا ﴾ اللهُ اللهُ وَاللهُ رَبِّي وَلَا أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا اللهُ وَلَوْلَا إِذْ رملاًهائلاً أو أرضاً جُرُزاً لانبات فيها دَخَلْتَ جَنَّنَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ إِن تَكْرِفِ أَنَا ْ يُزْلَقُ عليها لملاستها أَقُلُّ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدًا (اللهُ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًامِّن ٤٢- ﴿ أُحِيطُ بِثَمَرِهِ ﴾ أهْلِكُت أمواله مع جَنَّنِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنْصُبِحَ صَعِيدًا جنَّتيه . ﴿ خَاوِيَّةً عَلَىٰ عُرُوشِهَا﴾ ساقطة على زَلَقًا اللهُ أُوْيُصِبِحَ مَآؤُهُاغُورًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبًا اللهُ سقوفها التي سقطت ٤٤ - ﴿ ٱلْوَلَيْنَةُ لِلَّهِ ﴾ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ عَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كُفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَّةً النُّصْرَة له تعالى عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَمُ أَشْرِكَ بِرَبِّ أَحَدًا ١٤ وَلَمْ تَكُن لَّهُ وحده. ﴿خَيْرُعُقْبًا﴾ عاقبة لأوليائه ٥٥-فِتُةُ يُنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللّهِ وَمَا كَانَ مُننَصِرًا ١ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَايَةُ ﴿ هَضِيمًا ﴾ يابساً متفتَّتاً بعد نضارته ﴿ لَذُرُوهُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرُ ثُوَا بَا وَخَيْرُ عُقْبًا لَنَا وَأَضْرِبَ لَهُمْ مَّثَلَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلرِيْنَحُ ﴾ تُفَرِّقُه وتَنْسِفُه. ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ عَبَاثُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا نَذْرُوهُ ٱلرِّيكَةُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقَنَدِرًا (فَ) ٣٢-٤٤ صاحب الجنتين، والظلم للنفس بشارة العقوبة في الدنيا والآخرة، والجنة عند الله لا تنال بالتمني، والعباد خاضعون لمشيئة الله ورحمته، والمُّلك لله تعالى فهو المعطى المانع. التفضيل ٤٦-٤٥ الحياةُ الدنيا سراب ووهم وزوال، وتنبيه من فتنة المال والولد، والأعمال الصالحة طريق

الموضوعي



وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثْلٍ وَكَانَ ٥٤- ﴿صَرَّفْنَا﴾ كرَّرْنا بأساليب مختلفة. ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرُشَيْءِ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ ﴿كُلِّي مَثَلٍ ﴾ معنى غريب بديع كالمثل إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْنِيهُمْ سُنَّةُ في غرابته ٥٥ ﴿سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْيَأْنِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا فِي وَمَانُرْسِ لُ ٱلْمُرْسَلِينَ الاستئصال إذا لم يؤمنوا ﴿قُبُلًا﴾ أنواعاً إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ وألواناً أو عِياناً ومقابلة. ٥٦-لِيُدْحِضُواْبِهِ ٱلْحَقَّ وَٱتَّخَاذُواْءَ ايْتِي وَمَآ أَنْذِرُواْ هُزُوا اللَّهِ وَمَنْ ﴿لِيُدْحِضُواً ﴾ ليبطلوا ويىزيىلوا. ٥٧-أَظُلُوْمِمَّن ذُكِرَبِ اينتِ رَبِّهِ عَاعَرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴿أَكِنَّةُ ﴾ أغطية كثيرة مانعة ﴿وَقُرُّا﴾ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَا صمماً وثقلاً في السمع عظيماً. ٥٨-وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْ تَدُوۤ أَإِذًا أَبُدًا ٧٠ وَرَثُبُك ﴿مَوْسِلًا﴾ منجى وملجأ ومَخْلَصاً. ٦٠-ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُمْ ﴿لِفَتَنْهُ ﴾ يوشع بن نون. ﴿مُجْمَعَ ٱلْعَذَابَ بَلِ لَهُم مُّوعِدُ لَّن يَجِدُواْمِن دُونِدٍ عَمُوبِلًا ٥٠ ٱلْبَحْرَيْنِ﴾ ملتقاهما ﴿أُمْضِي حُقْبًا ﴾ أسير وَتِلْكَ ٱلْقُرَى أَهْلَكُناهُمْ لَمَّاظُامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم زماناً طويلاً . ٦١-﴿سُرَبًا﴾ مسلك مَّوْعِدًا ١٠ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنْهُ لَا أَبْرَحُ حَقَّى ومنفذاً. أَبْلُغُ مَجْمَعُ ٱلْبَحْرِيْنِ أَوْأَمْضِي حُقْبًا ١ فَالمَّا بِلَغَا مَجْمَعَ بِينِهِمَانْسِيَاحُوتَهُمَافَأْتَخُذُسَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِسَرِبَا ٥٦-٥٤ حكم ربانية للنفس البشرية ، والأمثال في القرآن للاتعاظ والاعتبار ، ومهمة الرسل إنذار الكافرين . صعناد الظالمين وإعراضهم عن آيات الله، وعظيم عفو الله ورحمته بعباده، ومضى أمثلة فيمن التفضيل

٦٢- ﴿نَصَبُا﴾ تعبأ وشِدَّةً وإعياءً .٦٣-

﴿أَرَءَيْتَ﴾ أخبرني أو

تنبُّه وتذكُّر ﴿عَجِبًا﴾ سبيلاً أو اتِّخاذاً

> يُتَعَجّب منه . ٦٤-﴿فَأَرْتَدًا عَلَىٰٓءَ اثَارِهِمَا

رَجَعًا على طريقهما الَّذِي جَاءا مِنْهُ.

آثارهما ويتبعانها اتّباعـاً. ٦٥-

﴿ فَمُصَا ﴾ يَقُصَّان

وْءَالْيُنَّهُ ﴾ الخَضرعليه

السلام ٦٨- ﴿ خُبُرُكُ

علماً و معرفة .٧١-﴿شَيْنًا إِمْرًا ﴾ أمراً

عظيماً منكراً أو عجباً ٧٣٠ ﴿ لَا

رُّهِفِّنِي لاتكلفني ولا

تُحَمِّلْنِي. ﴿عُسْرًا﴾ صعوبة ومشقّة. ٧٤

﴿شَيْئَالُكُولَ ﴾ منكراً فظيعاً جداً.

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَلَهُ ءَالِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَامِن سَفَرِنَا هَنْدَانَصَبًا ١ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَآ إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنسَىٰنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُۥ فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ١ قَالَ ذَالِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَأَرْتَدَّاعَلَى ٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا الله فَوجَدَاعَبُدُامِّنَ عِبَادِنَاءَانَيْنَهُ رَحْمَةُ مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَكُ مِن لَّذُنَّا عِلْمَا ١٠٥٥ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشَدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١ وَكُيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمُ يُحِطْ بِهِ عَنْبُرًا ١ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ١ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْئَلِنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىۤ أُحْدِثَ لَكَمِنْهُ ذِكْرًا

فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ آقَالَ أَخُرَقُنْهَا لِنُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيًّا إِمْرًا ١ قَالَ أَلُمُ أَقُلَ إِنَّكَ

لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ١٠٥ قَالَ لَا نُؤَاخِذُنِي بِمَانسِيتُ وَلَا تُرْهِقِني مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ١٠ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَـٰلَهُ

قَالَأَقَنَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةُ بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا نُّكُرًا ١

٧٧-١٠ قصة موسى عليه السلام والخضر، والموعد مهم في اللقاء، والحرص على الوفاء أمر شرعي، والتعلم يحتاج إلى لين وطاعة وأدب، والاستعانة بمشيئة الله ضرورة لا بد منها في كل شيء، والشرط في الصحبة مقبول ولا بد من الالتزام به.

التفصيل الموضوعي



إِنَّا مَكَّنَّالُهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ١٠ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ٨٤- ﴿سَبِّبًا ﴿ عِلْمَا وطريقاً يُوَصِّلُهُ إليه. ٨٥ ﴿ فَأَلْبُعُ سَبَيًّا ﴾ سلَكَ وَ حَتَّى إِذَا بِلَغَ مَغْرِبُ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ طريقاً يُوَصِّلُهُ إلى المغرب. ٨٦- \* تَغُرُبُ وَوَجَدَعِندَهَا قُوْمًا قُلْنَا يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبُ وَ إِمَّا أَن نَنَّخِذَ فيعَيْنِ وبحسب رَأَى العين . حَمِنَةِ أَناتِ فِيمِ حُسْنَا اللهِ قَالَ أَمَّامَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ ع حَمْأَة (الطّين الأسود) : حُسْنًا : هو الدُّعْوَةُ فَيْعَذِّ بُهُ وَعَذَا بَأَنَّكُرًا ١٠٥ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزَّاءً إِلَى الحقِّ والْهُدَى. ٩٠- ﴿سِتُرًا ﴿ ساتراً من ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا هَا ثُمَّ أَنْبَعَ سَبَبًا هَا حَتَّى اللّباس والبنّاء . ٩٣-﴿ ٱلسَّدِّينِ ﴾ جبلين إِذَا بِلَغَ مُطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لَّمْ نَجْعَل لَّهُم مِّن عاليين. ٩٤- ﴿ يَأْجُوجَ وَمُأْجُوجَ ﴾ قبيلتين من دُونِهَا سِتْرًا فِ كَذَالِكُ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبُرًا فِي ثُمَّ أَنْبَعَ ذرِّيَّة يافث بن نوح ﴿خَرْبِهَا﴾ جُعْلاً من سَبِيًا اللهِ حَتَّى إِذَا بِلَغَ بِينَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قُوْمًا المال .٩٥- ﴿ رُدِّمًا ﴿ حاجزاً حصيناً متيناً لَّا يَكَا دُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا (١٠) قَالُواْ يَنذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ٩٦- ﴿ زُبُرُ ٱلْحَدِيدِ ﴾ قِطَعَهُ العظيمةَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ بَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٓ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبَيْنَاهُمُ و ٱلصَّدَفَيْنِ الصَّدَافِينِ السَّاسِي الجَبَلَيْن . ﴿ قِطْ رُا﴾ سَدًّا إِنْ قَالَ مَامَكُّنِي فِيهِ رَبِّي خَيْرُ فَأُعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ نُحَاساً مُذاباً . ٩٧ -\* يَظْهَرُوهُ \* يَعْلُوا عَلَى وَبِينَهُمْ رَدْمًا ١٠٠ اتُونِي زُبَرِ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَى بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ ظَهْرِهِ لارْتِفَاعِهِ. ﴿ نَقْبُ اللَّهِ خَرْقاً و ثَقْباً . قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ وِنَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أُفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا وَ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهُرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ ونَقْبًا ١٠ ٨٩-٨٣ ذو القرنين حاكم مؤمن بالله، والتمكين في الأرض للصالحين الأقوياء، والعقاب لا يكون إلا 2000 بظلم وتعد، والإيمان بالآخرة ملاصق لكلُّ عمل وسبب للإكرام وحسن الجزاء. التفصيل ٩٨-٩٠ بناء ذي القرنين لسد يأجوج ومأجوج، ويأجوج ومأجوج من علامات الساعة التي أخبر بها الأنبياء أقوامهم، وخروجهم عند اقتراب الساعة.





التفضيل

ٱلْمِحْرَابِ﴾ المصلِّي أو

النَّهَارِ.

مُحَدِّ بِينَهُمْ اللهُ ا

أَحَدُ ٤- ﴿ وَهَنَ ٱلْعَظْمُ ﴾

ضَعُفَ ورَقٌ ﴿ شَقِيًّا ﴾ خائباً في وقتٍ ما ٥-

قصة زكريا عليه السلام، والمؤمن يحب ألا ينقطع الخير من نسله، وإظهار الضعف والعجز عند سؤال الله تعالى، ورحمةُ الله تعالى لا حدود لها ولا تتوقف عند أسباب الدنيا، وذكرُ الله







١٥-٨٠ رسل الله وأنبيائه عليهم السلام وبيان في صفاتهم.



٦٥ ﴿سَمِيًّا﴾ مُضَاهِياً رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ عَلَيْهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَادَتِهِ عَ فِي ذَاتِهِ وصِفَتِهِ .٦٨-هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ ﴿جِثِيًّا ﴾ بَارِكِينَ عَلَى رُكَبِهِم لِشِدَّةِ الهَوْلِ. أُخْرَجُ حَيًّا إِنَّ أُولَا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ ٦٩- ﴿عِنْيًا ﴾ عِصْيَاناً ، أُو جَرَاءَةً أُو فُجُوراً. وَلَمْ يَكُ شَيَّا اللَّهُ فَورَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ ٧٠ ﴿ صِلِيًّا ﴾ دُخُولاً أو مُقَاسَاةً لِحَرِّهَا.٧١-لَنُحْضِرَتُهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ١١ أَنْ ثُمَّ لَنَنزِعَتَ مِن كُلِّ ﴿وَارِدُهَا﴾ بالمُرُورِعَلَى شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْنَ عِنْيًّا ﴿ أَنَّ لَنْحَنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ البصراط الممدود عَلَيْهَا . ٧٣ - ﴿ خَيْرٌ هُمْ أُولَى بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ مِّقَامًا ﴾ منزلاً وسكناً. ﴿أَحْسَنُ نَدِيًّا ﴾ مَجْلِساً حَتْمَامَقَضِيًّا ﴿ ثُمَّ نُنجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ ومُجْتَمَعاً. ٧٤-﴿ قَرْنِ ﴾ أمّةٍ . ﴿ أَحْسَنُ فِهَاجِيْتًا اللَّهِ وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَّا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَثِثُا﴾ مَتَاعاً مِنَ الفَرْش والثِّيَابِ وغَيْرِهَــا. لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَ يُنِ خَيْرُمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١٧٠ وَكُرْ ﴿رِءْيًا ﴾ مَنْظُراً وهَيْئَةً أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنِ هُمْ أَحْسَنُ أَثَثًا وَرِءً يَا ١ قُلُمَن ٧٥ ﴿ فَلْيَمْدُدُلُهُ ﴾ يُمْهِلْهُ اسْتِدْرَاجِاً ٧٦ ﴿ خَيْرٌ كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ مَّرَدًّا﴾ مَرْجِعاً وعَاقِبَةً إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ٥٠ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدًى اللَّهُ الَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا هُدًى الله وَٱلْبَقِينَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرُمَّرَدًّا ٧٢-٦٦ إثبات البعث بعد الموت، وصورة من صور الحساب والمرور على الصراط يوم القيامة ، ونجاة المؤمنين وعذاب الكافرين. التفضيل ٧٦-٧٣ التأرجح في عقول الكافرين بين الحق وبين شهواتهم، والله تعالى يمهل الكافرين إلى لحظة الموضوعي الحساب، واقتناعهم بخسارتهم يوم القيامة، وفوز المؤمنين.

٧٧- ﴿ أَفَرَءَيْتَ ﴾ أَفْرَءَ يْتَٱلَّذِي كَفَرَبِ ايْكِتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيْنَ مَالَّا وَوَلِدًا أُخْبِرْنِي ٧٨- ﴿ أَطُّلُعَ اللَّهُ أَطَّلُعُ ٱلْغَيْبُ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ١١٥ كَلَّا ٱلْغَيْبُ ﴿ أَعَلِمَ الْغَيْبَ ٧٩- ﴿ نُمُذُ لُهُ إِنَّ الْمُدَّا سَنَكُنْبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ١٠٠٥ وَنَرِثُهُ نُطُوِّلُ له أو نزيده. ٨١- ﴿عِزًّا ﴾ شُفَعَاءَ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرْدًا ٥ وَأُتَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللهِ عَالِهَةً وأنصارا يتقوون بهم.٨٢- ﴿ضِدًّا﴾ لِّيَكُونُواْ لَمُنْمَعِزًا ١ كَالْاسْيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهُمْ وَيَكُونُونَ ذُلا وهَوَاناً أو أعواناً عليهم ٨٣- ﴿ تُؤُرُّهُمُ عَلَيْهُمْ ضِدًّا اللهِ أَلَوْتُرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ أَزُّا ﴾ تُغريهم تَوُرُّهُمُ أَنَّا اللهَ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًا بالمَعَاصِي إغْرَاءً، وتَدْفَعُهُم دَفْعاً ٥٥-يُومَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدًا (٥٠٠) وَنَسُوقُ ٱلْمُجْمِينَ وَفَدًا ﴾ ركباناً أو وافِدِينَ مكرمين. إِلَى جَهَنَّمُ وِرْدًا ١٠ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِند ٨٦- ﴿ وَرُدَّا ﴾ عِطاشاً أوكالدُّوَابُ الْتِي تَردُ ٱلرَّمْنِعَهَدًا ١ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّمْنُ وَلَدًا ١ اللهِ لَقَدُ المَاءَ ٨٩- ﴿ شَيْعًا جِئْتُمْ شَيْعًا إِدًّا اللَّهُ تَكَادُ ٱلسَّمَاوَاتُ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ إِذَّا ۗ مُنْكُراً فَظِيعاً. ٩٠ ﴿ يَنْفَطَّرْنَ مِنْهُ ﴾ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠٠ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا يَتَشَقَّقْنَ ويَتَفَتَّتْنَ مِن شَنَاعَتِهِ. اللهِ وَمَايَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا اللهِ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا ءَاتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١ اللَّهُ لَقُدْ أَحْصَنْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ١٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَرَدًا ۸۷-۷۷ غرور الكافرين بربهم وافتراؤهم عليه واتباعهم الباطل وجزاؤهم يوم القيامة. موى المشركين باطلة في نسب الولد لله سبحانه، وتنزيه الله عن الولد والشريك، ويوم

2000 التفضيل الموضوعي

القيامة كل الخلق آتي الرحمن عبداً، وكلُّ يشكو همه وحيداً لا يلوي إلا على نجاة نفسه.































٥٨- ﴿جُذَاذًا﴾ قِطَعاً فَجَعَلَهُ مُجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ وكِسَراً . ٦١ - ﴿عَلَيْ المُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ عَالِهِ مِنا إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ السَّالُواْ مَن فَعَلَ هَنذَابِ عَالِهِ مِنا آ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ ﴾ ظاهراً بمرأى من الناس قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ مُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ إِنَّ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَ 70- ﴿ ثُكِسُواْ عَلَىٰ عَلَىٓ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ رُءُوسِهِمُ ﴾ رجعوا إلى الباطل والعناد هَنذَابِ الْمُتِنَايَا إِبْرَهِيمُ اللهُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ وَكِيرُهُمْ ٦٧- ﴿ أُفِّ لَّكُونَ ﴾ [ كلمةُ تَضَجُّر وكراهيةٍ هَاذَا فَسَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ١ فَا فَرَجَعُواْ إِلَى وتَبَرُّم ٧١٠- ﴿إِلَى أَنفُسِ هِمْ فَقَالُو ٓ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١٠ أَعَلَى الْقَالِمُونَ اللَّهُ مُ تُكِسُوا عَلَى ٱلأَرْضِ ﴿ منتهياً إلى أرض الشام.٧٢-رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَاهَنَّوُلاَّءِ يَنطِقُونَ ١٠ قَالَ ﴿نَافِلَةً﴾ عطيةً أو أَفْتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ حُمْ شَيْعًا وَلَا زيادةً عَمّا سَأْلَ يَضُرُّكُمْ شَ أُفِّ لَكُرْ وَلِمَاتَعَ بُدُون مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ١ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْ عَالِهَا كُمْ إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكُنَّا رُكُونِي بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ وَأُرَادُواْبِهِ عَلَيْكُ افْجَعَلْنَا هُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ فَي وَنَجَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَكَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ١ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُّوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ١٥-٥٦ البرهان الإبراهيمي على دناسة الكفر وغباء الكافرين، وانقلاب التفكير عند أهل الكفر وعنادهم الشديد بالاستمرار على الباطل. رواهيم عليه السلام، ونصرة الله تعالى لأنبيائه، وشريعةُ إبراهيم عليه السلام وذريته في VY-19 العبادة وإنعام الله عليهم.











٩-﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ عَ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُ وَيُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيلُ الوياً لِعُنُقِهِ تَكَبُّراً وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَتَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ﴿خِزْيٌ ﴾ ذُلُّ وهَوَانُ ١١- ﴿ عَلَىٰ ٱلْقُبُورِ ١٠ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَا هُدًى حَرْفٍ ﴿ شُكُّ وقلقِ وَلَا كِنْبِ مُّنِيرِ (١) ثَانِيَ عِطْفِهِ - لِيُضِلُّ عَن سَبِيلُ للَّهِ لَهُ ، فِي وتَزَلْزُلٍ فِي الدِّين ١٣ - ﴿ ٱلْمُوْلَى ﴾ ٱلدُّنْيَاخِزْيُ وَنُذِيقُهُ مِيْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ (أَ) ذَالِكَ النَّاصِرُ ﴿ ٱلْعَشِيرُ ﴾ بِمَاقَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِّلْعَبِيدِ ﴿ اللَّهِ وَمِنَّ النَّاسِ الصَاحِبُ المُعَاشِرُ ١٥- ﴿ يَنْصِرُهُ ٱللَّهُ ﴾ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهُ عَلَى حَرُفِ فَإِنَّ أَصَابَهُ وَخَيْرًا طَمَأَنَّ بِهِ } وَإِنْ أَصَابَتُهُ ينصرُ اللهُ رسولَهُ فِنْنَةُ ٱنْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَضِرَاللَّهُ نَيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُو ﴿ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ﴿ بِحَبْل إلَى سَقْفِ ٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ (إِنَّ يَدْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ بَيْتِهِ ﴿ ثُمَّ لَيُفْطَعُ ۞ ثُمَّ ليَخْتَنِقُ بهِ حَتَّى وَمَا لَا يَنفَعُهُ وَذَلِكَ هُوَ الصَّاكُ الْبَعِيدُ اللَّهُ يَدْعُواْ لَمَن يَمُوتَ. ﴿كَيْدُهُ ضرُّهُ وَأَقْرُبُ مِن نَّفْعِهِ - لَبِئْسَ ٱلْمَوْلِي وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ اللَّهِ صنيعُهُ بِنَفْسِهِ. إِنَّ ٱللَّهَ يُذْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّكِلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَحْنِهَا ٱلْأَنْهَا وَإِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ مَن كَاك يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ فَلْيَمَدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيُقَطَّعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَا يَغِيظُ نَ □ -∨ المين وأدلة إيمانية على خلق النفس البشرية وقدرة رب البرية، والساعة واقعة لا محالة. 13 أهل الضلالة والكبر وجدالهم بالباطل، وجزاؤهم يوم القيامة.

التفضيل 10-12 مصير المؤمنين المتقين يوم القيامة، ونصر الله لرسوله محمد ﷺ. الموضوعي



٢٤- ﴿ صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ ﴾ وَهُدُوٓ أَإِلَى ٱلطَّيّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓ أَإِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الإسلام الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ وَالْمَسْجِدِ اللَّهُ وَالْمَسْجِدِ اللَّهُ وَالْمَسْجِدِ اللَّهُ وَالْمَسْجِدِ لِعِبَادِهِ دِيناً . ٢٥-﴿ٱلْبَادِ﴾ الطَّارِئُ غَيْرُ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ المُقِيم. ﴿ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ﴾ بِمَيْلِ عَنِ وَمَن يُردُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ ثُلَاقَةُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ١ الحَقّ إلَى البَاطِل ٢٦ ﴿ يَوَّأَنَكَا وَإِذْ بَوَّأَنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَا تُشْرِكُ بِي لإبْرَهِيمَ ﴾ بَيُّنَا له ٢٧- ﴿ أَذِّن فِي شَيْعًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّ آبِفِينَ وَٱلْقَ آبِمِينَ وَٱلرُّكَّعِ ٱلتَّاسِ ﴾ نادِ فِيهِم وأعْلِمْهُم ﴿ رِجَالًا ﴾ ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالُا وَعَلَىٰ مُشَاةً عَلَى أَرْجُلِهم ﴿ ضَامِرٍ ﴾ بَعِيرٍ كُلِّ ضَامِرِيَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَهْزُولِ مِنْ بُعْدِ مَنْ فِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعَلُّومَتِ الشُّقَّة. ﴿فَجِعَمِيق﴾ طريق بَعِيدٍ عَلَى مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِ مِمَةِ ٱلْأَنْعَ لِمِّ فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٢٩- ﴿ ثُمَّ لَيُقْضُواْ تَفَتَهُمْ ﴿ ثُمَّ لِيُزِيلُوا ٱلْبَابِسَٱلْفَقِيرَ ١ ثُمَّ لَيُقْضُواْتَفَتُهُمْ وَلَيُوفُواْ بالتَّحَلَّل أَوْسَاخَهُم ٣٠- ﴿حُرُمَنتِ ٱللَّهِ ﴾ نُذُورَهُمْ وَلْيَطُوفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٠ وَلْكَ وَمَن تَكَالِيفَهُ مِنْ مَنَاسِكِ الحج وغيرها يُعظِّمْ حُرُمُتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَعِنْ لَرَبِّكُ عَ وَأَحِلَّتَ ﴿ٱلرِّجْسَ﴾ القَذَرَ والنَّجَس وهو لَحُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فَأَجْتَ نِبُواْ الأوثان ﴿ فَوْلَكَ ٱلزُّورِ﴾ قَوْلَ البَاطِل. الرِّجْسَ مِنَ ٱلْأُوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ١ 2000 و١٠-٢٥ البيت الحرام بيت الله الأول، وصد المشركين عنه وعن الإسلام، وأمر من الله لإبراهيم عليه السلام بالنداء بالحج. التفضيل ٣٧-٣٠ تعظيم شعائر الله وتوحيد الله رباً.







ٱلْمُلْكُ يَوْمَيِ نِرِلَّهِ يَعْدُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ الجنَّة أو درجاتٍ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رفيعةً فيها. ٦٠-﴿ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ ﴾ وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِينَا فَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَا مُؤْمُهِينُ ﴿ ظُلِمَ بِمُعَاوَدَةِ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُيْلُواْ أَوْمَا تُواْ العِقَابِ. ٢١-﴿ يُولِجُ ﴾ يُدْخِلُ. لَيَ رُزُقَتُهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ حَيْرً ٱلتَّزِقِينَ ٥ لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَـ لِيمُ حَلِيكُمْ فِي ﴿ ذَٰ لِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْ لِ مَاعُوقِبَ بِهِ عَلَيْ مُعَى عَلَيْ لِيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِن اللَّهُ اللَّهُ إِن اللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ فَ ذَٰلِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْ لَفِي ٱلنَّهَ ارِوَيُولِجُ ٱلنَّهَ ارَفِي ٱلنَّلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرُ النَّهَ اللَّهُ سَمِيعُ بَصِيرُ اللهُ عَلَيْكَ بِأَبِّ ٱللهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتِّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مُوَالْبَطِلُ وَأَتَ اللَّهُ هُوَالْعَلِيُّ الْكَالِي اللَّهُ هُوَالْعَلِيُّ الْكَالِي الْكَالْمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال أَلَوْتَ رَأْتُ ٱللَّهَ أَنْزُلَ مِنَ ٱلسَّكَمَاءِ مَآءَ فَتُصِّبِحُ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ السَّمَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ١ ٥٧-٥٧ يوم القيامة هو يوم الفصل، فالذين آمنوا إلى جنات النعيم، وللكافرين عذاب أليم. ٦٦-٥٨ بيان بأن الهجرة في سبيل الله عمل عظيم، ومكافأة المهاجرين وجزاؤهم، وجواز دفع الظلم والعدوان بالمثل، ونصرة الله للمظلومين في سبيله، وأدلة على قدرة الله تعالى على خلقه

ٱلمُوتَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ شَريعَةً خَاصَّةً أو بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَآءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ نُسُكاً وعِبَادَةً.٧١-﴿سُلْطُنَا﴾ حُجَّا ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وَفُ رَّحِيمٌ فِي وَهُو ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ وبرهاناً. ٧٢-ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحِييكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورُّ ١ ﴿ٱلْمُنكِرُ الأَمْرَ الـمُسْتَقْبَحَ مِـنَ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ العُبُوسوالكراهة فِي ٱلْأَمْنُ وَٱدْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى شَّسْتَقِيمِ اللَّهِ اللَّهُ مُنْ تَقِيمِ ﴿ يَسْطُونَ ﴾ يَثِبُونَ ويَبْطِشُونَ غَيْظاً وَإِنجَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعُمَلُونَ ﴿ اللَّهُ يَحْكُمُ وغَضَباً. بيَّنَكُمْ يَوْمُ ٱلْقِيْكُمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللَّهِ ٱلْمُرْتَعَلَّمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّكَمَاءِ وَٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰ لِكَ فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلُ بِهِ عِسْلُطُ نَا وَمَا لَيْسَ لَمُمْ بِهِ عِلْمُ وَمَا لِلظَّامِينَ مِن نَّصِيرِ ۞ وَإِذَانُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَلْتُنَابَيِّنَاتٍ تَعَرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلنَّايِ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّيكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا قُلْ أَفَأُنِيَّ عُكُم بِشَرِّمِين ذَالِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ ٨٥-٦٦ الله خالق الكون ودلائل قدرته تعالى ، وإثبات للبعث والحساب. تأييد الله للنبي محمد ﷺ على غيره ونصرة الله له في الدنيا والآخرة، وتوجيه للدعاة لتحمل أعباء الدعوة، ونصرة الله لعباده المؤمنين، وإهلاك من خالف شرعه.







٢٩- ﴿ مُنزَلًا ﴾ إنزالا فَإِذَا ٱسۡتَوَيۡتَأَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلۡكِ فَقُلِ لَٰٓعَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّننا أومكان إنزال ٣٠-مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَقُل رَّبِّ أَنِرِلْنِي مُنزَلًا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ﴿لَمُبْتَلِينَ﴾ لَمُخْتَبِرينَ عِبَادَنَا بِهِذِهِ الآياتِ ٱلْمُنزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَنتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ شَيَّ فُرَّأَنشَأُنا ٣١- ﴿قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًاءَ اخْرِينَ اللَّهُ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُواْ هُمْ عَادُ الأُولَى قُوْمُ هٔـــود. ۳۳-ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَأَفَلَا نَنَّقُونَ (٢٠٠٠) وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ﴿أَتَّرَفْنَاهُمْ ﴾ نَعُمْنَاهُم ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكُذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفَنَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ووَسَّعْنَا عَلَيْهِم ٣٦٠ ﴿هَيْهَاتَ﴾ بَعُدَ وُقُوع مَاهَاذَآ إِلَّا بِشَرُّمِّ مُلْكُرُ يَأْكُلُ مِمَّاتًا كُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا ذلِكَ المَوْعُودِ . ٤١-﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ تَشْرَبُونَ الآم وَلَبِنَ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّاكُمْ إِذَا لَّحَاسِرُونَ صَيْحَةُ العَذَابُ أو اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَكُنتُهُ تُرَابًا وَعِظَمًا أَنَّكُمْ شُخَرَجُونَ الهلاك. ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً ﴿ هَالِكِينَ كَرَعُوهَ وَ هُمُ اَتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ اللَّهِ إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا السَّيْل (حَمِيلِهِ) ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ﴿فَبُعْدُا﴾ هلاكاً ﴿ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴾ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحَنُ لَهُ وِبِمُؤْمِنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أمماً أخرى. ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ ﴿ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لِّنَصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ الْمُصْبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ فَأَخِذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ﴿ أُمَّ أَنشَأْنَامِنَ بَعْدِهِمْ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ﴿ اللَّهِ الْحَرِينَ النَّا ٣٠-٢٣ نجاة نوح عليه السلام مع المؤمنين من قومه. <u> ١٦-٣١</u> انحراف الأمم بعد نوح عليه السلام، وإرسال هود عليه السلام وتكذيب قومه له، وتطهير عيان لسنة الله في إهلاك الكافرين، وإرسال الرسل وتكذيب أقوامهم لهم.

النفالقا المنظافية المنظلة المنظ ٤٤- ﴿ تُنُولُ مُتَتَابِعِينَ مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْ تَنْحِرُونَ (عَنَا ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تُتْرَا عَلَى فَتَراتِ كُلُّ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهُ اكَذَّبُوهُ فَأَتَّبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ ﴿ جَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴾ مُجَرَّدَأُخْبَارِللتَّعجُب أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لِلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ ﴿ سُلْطَكِنِ مُّبِينٍ ﴾ برهان هَـٰرُونَ بِـُايَنتِنَاوَسُلُطُنِ مُّبِينٍ ١٤٥ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِۦ بيِّن مُظْهِر لِلحَقِّ . ٥٠-﴿ ءَاوَيْنَاهُمَّا \* صَيَّرْنَاهُمَا فَٱسۡتَكۡبُرُواْ وَكَانُواْ قَوۡمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِتۡلِنَا وأوْصَلْنَاهُمَا. ﴿ إِلَىٰ رَبْوَوْ﴾ إلَى مَكَانِ وَقَوْمُهُمَا لَنَاعَلِيدُونَ إِنَا فَكُذَّ بُوهُمَا فَكَانُوْاْمِنَ ٱلْمُهَلِّكِينَ مُرْتَفِعٍ ﴿ مَعِينِ ﴾ مَاءِ الله وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئْبَ لَعَلَّهُمْ يَهْنَدُونَ اللهُ وَجَعَلْنَا جَارِ ظَاهِر لِلعُيُونِ . ٥٢- ﴿أُمَّتُكُونَ مِلْتُكُم ٱبْنَ مَنْ يَمُ وَأُمَّا لَهُ وَ اللَّهُ وَءَا وَيُنَاهُمَا إِلَى رَبُوةٍ ذَاتٍ قَرَارٍ وَمَعِينٍ وشَــرِيعَتُكُم .٥٣ – ﴿فَتَقَطُّعُوا أَمْرَهُم مُ تَفرَّقُوا ا يَمَا يَهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْمِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّي بِمَا فيأمردينهم ﴿زُبُرُاۗ﴾ قِطَعاً وفِرَقاً وأحزاباً تَعْمَلُونَ عَلِيمُ إِنَّ وَإِنَّ هَانِهِ عِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ ٥٤ - ﴿ غَمْرَتِهِمْ ﴾ فَأُنَّقُونِ (أَنَّ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُبُراً كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْمِمْ جَهَالَتِهِم وضَلَالَتِهِم ٥٧- ، مُشْفِقُونَ ، فَرِحُونَ (٥٠) فَذَرَهُم فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ (٤٠) أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا خائفون. نُمِدُّهُ مِيهِ عِن مَّالٍ وَبَنِينَ ٥٠ نُسَارِعُ لَمُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلِلَّا يَشْعُرُونَ بِكَايَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (٥٠) وَٱلَّذِينَ هُر بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ (٥٠) هُ-٠٠٠ قصة موسى وأخاه هارون عليهما السلام، وتكذيب فرعون وقومه وإهلاك الله لهم، وذكر لعيسى ابن مريم عليه السلام وأمه. التَّفْصِيْلُ ١٥-١٦ الإيمان خلف ركب الأنبياء والاقتداء بهم، وابتلاء الله تعالى للناس، وسبيل المؤمنين في الموضوعي خشيتهم لله وعدم الشرك به.























٥٤- ﴿ مَا حُمِّلُ ﴾ ما قُلْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْمَّلَ أُمِرَ بِهِ مِنَ التَّبْلِيغ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ ﴿مَّا حُمِّلْتُهُ ﴾ ما أُمِرْتُم به مِنَ إِلَّا ٱلْبَكِعُ ٱلْمُبِينُ فَي وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَعَمِلُواْ الطَّاعَة وِالانْقِيَادِ. ٱلصِّ لِحَدِ لِسَتَخْلِفَتْ هُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٥٧- ﴿مُعْجِزِينَ﴾ فَائِتِينَ مِن عَذَابِنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيْمَ كِنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ ٱلَّذِي أَرْتَضَىٰ لَهُمْ بِالْهَرَبِ. ٥٨-﴿جُنَاحٌ ﴾ حَسرَجٌ وَلَيْ بَدِّلَتَّهُمْ مِّنْ بَعَدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ فِي في الدُّخُول شَيْعًا وَمَن كَفَرِيعَدَ ذَالِكَ فَأُولَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ بِلاَ اسْتِئْذَانٍ. وَأُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُولِ بِئُسَ ٱلْمَصِيرُ (٥٠) يَمَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لِيسْتَغْذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْ كُوْ وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُواْ ٱلْحُلْمَ مِنكُوْ الْمُلَتُ مُرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَا بَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِ يَرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَوْةِ ٱلْعِشَاءِ ثَلَثُ عَوْرَتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحُ بِعَدَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بِعَضْحَمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ (٥٠) ٤٠-٤٥] طاعة الرسول 💒 من طاعة الله تعالى، وطاعة الرسول هداية ورشاد. ٥٥-٥٥ التمكين في الأرض للمتقين الذين يتبعون دين الإسلام ويقيمون شعائر الله. ١٥-١٦ آداب الاستئذان داخل البيوت، وتربية الأطفال على الآداب الشرعية، ورخصة للنساء الكبيرات العفيفات، وجواز دخول بعض البيوت عند وجود آداب واستئناس.

٠٠- ﴿ ٱلْقَوْعَدُ مِنَ وإِذَا بِلَغُ ٱلْأَطْفَ لُ مِن كُمُ ٱلْحُلْمَ فَلْيَسْتَغْذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلنَّسَاءِ العَجَائِز ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ عَوَاللَّهُ اللاتي قَعَدْنَ عن الحيض ﴿ مُتَكِرِّحُكِ عَلِيهُ حَكِيمٌ اللهِ وَٱلْقُواعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِيلَا يَرْجُونَ بِزِينَةِ﴾ مُظْهرَاتٍ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ ﴾ جُنَاحُ أَن يَضَعْنَ ثِيابَهُنَ للزِّينَةِ الخَفِيَّةِ ٦١. أمكا مُلَكِتُ عَيْرَمْتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْ خَيْرٌ لَهُ اللهُ وَاللَّهُ مُّفَاتِحَهُ ﴾ مِمَّا فِي سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ تَصَرُّفِكُم وَكَالةً أو حفظاً . ﴿ أَشْتَاتًا ﴾ حَرَجُ وَلَا عَلَى ٱلْمَريضِ حَرَجُ وَلَا عَلَيْ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْ كُلُواْ مُتَفَرِّقِينَ. مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبِيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبِيُوتِ أُمَّهُ لِكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُواتِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أُوْبُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أُوبُيُوتِ أَخْوَلِكُمْ أُوْبُيُوتِ خَلَاتِكُمْ أُوْمَا مَلَكَتُم مَّفَاتِحَهُ أَوْصَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللهِ مُبُرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيُّ ٱللهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ <u> ٦١-٥٨</u> أداب الاستئذان، وآداب دخول البيوت، ورخص للأعمى والأعرج والمريض في التماس حاجاتهم ضمن حدود الآداب الشرعية، وتشريع السلام .















التفضيل الموضوعي

والأرض بنظام عجيب كما ترون، وجعل الليل والنهار بصنعته البديعة لعباته تعالى.

٧٧-٦٣ صفات عباد الله المؤمنين المتخلقين بصفات عباد الرحمن ومصيرهم في الأخرة وأجرهم









٦١ ﴿ تُرَّءَ ٱلْجَمْعَانِ ﴾ فَلَمَّا تَرَّءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ رَأَى كُلُّ مِنْهُمَا كُلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ أَضْرِب الآخَرَ ٦٣ ﴿ فَأَنفَلَقَ ۗ انْشَقَّ اثْنَى عَشَرَ بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَأَنفَلَقَ فَكَانَ كُلَّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ١ طريقاً. ﴿فِرْقِ﴾ وَأَزْلُفْنَاثُمَّ ٱلْأَخْرِينَ ١٠ وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ١٠٠ قِطْعَةٍ مِنَ البَحْرِ مُرْتَفِعَةٍ . ﴿ كَالطَّوْدِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ شَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَأَ كُثُرُهُم ٱلْعَظِيمِ ٤ كَالْجَبَل الضخم. ٦٤-مُّؤْمِنِينَ اللهُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَمُواللَّعَنِيزُ ٱلرَّحِيمُ اللهُ وَاتْلُ عَلَيْهِمُ \* أَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخُرِينَ ﴾ نَبَأً إِبْرَهِيمَ ١ ﴿ إِذْ قَالَ لِا بِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعُبُدُونَ ١ قَالُواْ قَرَّبْنا هناك آلَ فِرْعَوْنَ مِنَ البَحْرِ. نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَمَاعَكِفِينَ ١ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ ٧٥ ﴿ أَفُرَّءَ يَسُرُ ؟ تَدَعُونَ اللَّهُ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ١ أتأمَّلْتُم فَعَلِمْتُم. كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١٠٤ قَالَ أَفْرَءَ يُتُمِمَّا كُنتُمْ تَعَبُدُونَ ١٠٥ أَنتُمْ وَءَابَآوُ كُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ إِنَّ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيٓ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّذِي خَلَقَنِي فَهُو يَهْدِينِ إِنَّ وَأُلَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ( وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشَفِينِ فَ اللَّهِ وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ اللهِ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الله ربِّ هَبْ لِي حُكَمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ اللهُ ٦٨-٥٢ المعركة الفاصلة بين الحق والباطل، وانتصار موسى عليه السلام، وغرق فرعون وهلاكه. ٨٩ ٦٩ إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وحواره مع قومه، وإنكاره على قومه إشراكهم بالله التفضيل ودعوته إياهم إلى توحيد الله وعبادته، ودعاؤه إلى الله. لوضوعي











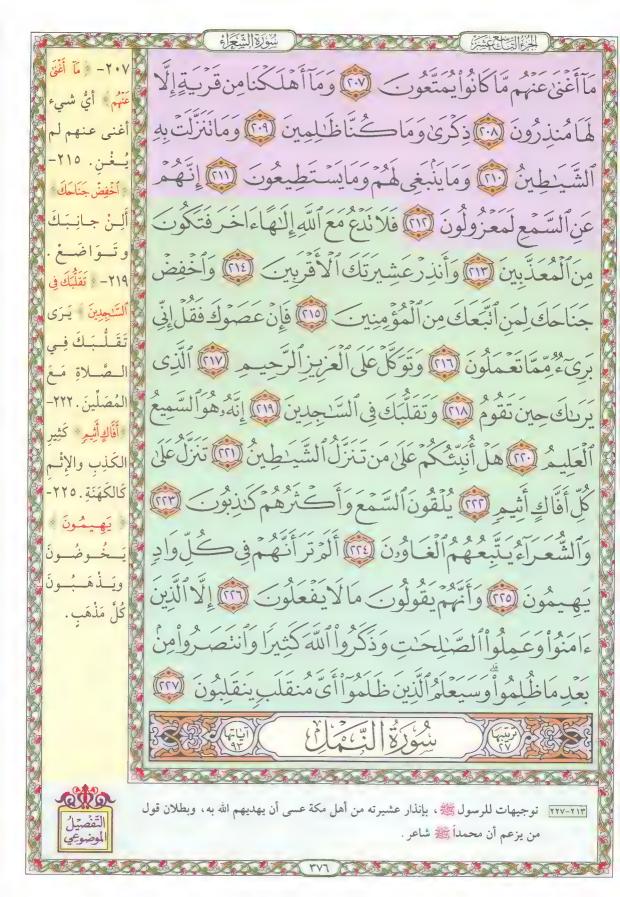



القفية الم

التَّفْصِيْلُ المُوضوعِي المُوضوعِي

السلام، وكفر فرعون وقومه بهذه الآيات وجحدهم لها.

المؤمنين، وعذاب الله للكافرين المكذبين به.

١٤- ﴿ عُلُوًّا ۞ ترفُّعاً وَجَحَدُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَأَنظُ رَكِيفَ واستكباراً عن كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَانَيْنَا دَاوُدِدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمًا الإيمان بها. ١٦-﴿مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ﴾ فَهُمَ وَقَالَا ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ (١) أغراضه كلهامن وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيرِ أصواته ١٧- ﴿ فَهُمَّ يُوزَعُونَ ؟ يجمعون وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَنذَا لَمُو ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ ثم يسافرون لِسُكَيْمَانَ جُنُودُهُ وَمِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ وَٱلطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ٧ ١٨- ﴿ لَا يَعْظِمُنَّكُمْ يكسِرَئْكم حَتَّى إِذَآ أَتُواْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْ ويهلكنُّكم. ١٩-أَوْزِعْنِي \* أَلْهِمْنِي مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّاكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ووفقني. ۲۱-اللهُ فَنَبُسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قُولِهَا وَقَالَ رَبِّ أُوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُر ﴿ بِسُلْطَكِنٍ مُّبِينٍ ﴾ بِحِجّةٍ تُبَيِّنُ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَيِّ وَأَنْ أَعْمَلُ صَالِحًا عُذْرَهُ فِي غيبته تَرْضَىٰ هُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَفَقَالَ مَالِي لَآ أَرَى ٱلْهُدُهُدَ أُمَّ كَانَمِنَ ٱلْعَابِينَ فَ لَأُعَذِّبَتُّهُ وَعَذَابًا شَدِيدًا أُولَا أَدْبَعَنَّهُ وَ أَوْلَيَأْتِينِي بِسُلْطَنِ شَبِينِ ١ فَمَكَثَ عَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أُحطتُ بِمَالَمْ يُحِطُّ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِ يَقِينٍ ١ <u>١٩-١٥</u> إنعام الله تعالى على نبيه داود وسليمان عليهما السلام، ومرور سليمان عليه السلام على وادي النمل ومعرفته عظيم نعمة الله عليه، ودعاء سليمان عليه السلام ربه. ٢٨-٢٠ قصة الهدهد، ووجوب تفقد الراعي رعيته واهتمامه بهم.

Y1/4





٧٤ ﴿ أَطَّيَّرُنَا ﴾ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَ آلِكُ ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا تشاءمنا حيث أُصِبْنا بالشدائد. هُمْ فَرِيقَ انِ يَغْتَصِمُونَ فَيْ قَالَ يَنْقُوْمِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿طُتَبِرُكُمْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ شُؤْمُكُم عَمَلُكُمُ الْمَكْتُوبُ عَلَيْكُم تُرْحَمُونَ ١٤ قَالُواْ الطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَبَيْرُكُمْ عِنْدَهُ تَعَالَى . ﴿ فَوْمٌ تُقْتَنُونَ ﴾ يَفْتِنُكُمُ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُمْ قَوْمٌ ثُفْتَ نُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ الشَّيْطَانُ بِوَسُوسَتِهِ ٤٨- ﴿ يَسْعَةُ رَهُ طِ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١٠ قَالُواْ أشـخـاص مـر تَقَاسَمُواْ بِاللَّهِ لَنْبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ عِمَاشَمِ لَنَا الرؤساء مَعَ كُلِّ رَهُ ط . ٤٩-مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَلِقُونَ فَي وَمَكُرُواْ مَكُرًا ﴿ تَقَاسَمُوا بِٱللَّهِ ﴾ اخلِفُوا بهِ ﴿لَنَّبَيَّتُنَّهُ وَمَكُرْنَامَكُرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَأَنظُرُكَيْفَ وَأَهْلُهُ ﴾ لَنَقْتُلَنَّهُم ليلاً بختة كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا هُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ مَهْلِكَ أَهْلِهِ ٤ هـ الأكهم الله فَتِلْك بُيُوثُهُمْ خَاوِيةُ أَبِمَاظَلَمُواْ إِنَّ فِي ذَلِكَ ٥١ - ﴿ دَمَّرْنَكُهُمْ أَهْلَكْنَاهُم . ٥٢-لَاَّيَةً لِّقُوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴿خَاوِيكَةُ خَالِيَةُ خَرِبَةً .٥٤- ﴿ أَنتُهُ وَكَانُواْيَنَّقُونَ آنَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ هِ بْعِيرُونَ﴾ يبصر أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ فَي أَبِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ بعضكم بعضاً. ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَلُونَ ٥

التفضيل الموضوعي

مودُ قوم صالح عليه السلام واستكبارهم على الحق، وتآمرهم على نبيهم، وتدمير الله لهم.  $\overline{^{08-80}}$  قوم لوط عليه السلام أفسد من في الأرض فطرةً، وقصتهم مع نبيهم.

TAI





٨٢- ﴿ وَقَعَ ٱلْقَوْلِ \* وَإِنَّهُ وَلَمُدَّى وَرَحْمَلُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَلْنَهُم دَنَـتِ السَّاعَـةُ بِحُكْمِهُ وَهُوَ ٱلْعَرْبِيرُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى المَوْعُودَةُ ﴿ دَآبَةً ﴾ هي مِنْ أشْرَاطِ ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١٠ إِنَّكَ لَا تُشْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ السَّاعَةِ الكُبْرَى إِذَا وَلَّوْا مُدْبِينَ ١٠٠ وَمَآ أَنْتَ بِهَدِي ٱلْعُمْيِعَن ضَلَالَتِهِمْ إِن ٨٣ - ﴿ فَوْجًا ﴾ جَمَاعَةً وزُمْرَةً تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَنتِنَافَهُم مُّسْلِمُونَ ١ ﴿ فَهُمْ بُوزَعُونَ ﴾ وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِّمُهُمْ أَنَّ يُوقّفُ أَوَائِلُهُم لِتَلْحَقَهُم ٱلنَّاسَ كَانُواْبِ ايْنِنَا لَايُوقِنُونَ اللَّهِ وَيَوْمَ نَحَشُّرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ أواخِرُهُم ثُمَّ فَوْجًامِّمَّن يُكَدِّبُ بِاَيكِتِنَافَهُمْ يُوزَعُونَ اللَّهَ حَتَّىۤ إِذَاجَآءُو يُسَاقُونَ جَمِيعاً. ٨٧ ﴿فَفَرْعَ﴾ خاف قَالَ أَكَذَّ بَتُم بِعَايَٰتِي وَلَمْ تَحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنُكُمْ تَعْمَلُونَ خوفا يَسْتَثبِعُ المَوْتَ ﴿ دَيخِرِينَ ﴾ و وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظُلُمُواْفَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ١٩٠٥ ٱلمر صَاغِرِينَ أَذِلَّاءَ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا إِنَّ فِي بَعْدُ البَعْثِ. ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَاءَ ٱللَّهُ وَكُلَّ أَتُوهُ دَ خِرِينَ ١ صُنْعَ اللَّهِ ٱلَّذِي أَنْقَنَ كُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَخَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨١-٧٩] وجوب التوكل على الله، وهداية الناس من الله تعالى. التَّفْصِيْلُ الموضوعِي ٨٨-٨٧ من العلامات الكبرى ليوم القيامة خروج الدابة، وخلق الله للسموات والأرض والجبال بهذا النظام المحكم البديع الذي سيكتشفون شيئاً من أسراره.













وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرُومَاكُنتَ عَهِدُنا . ٥٥ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ فِي وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ﴿ ثَاوِيًا ﴾ مقيماً ٨٤- ﴿ سِحْرَانِ ٱلْمُمُوْوَمَاكُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَنْأُواْ عَلَيْهِمْ تَظُلَهُرًا ﴾ تعاونا ءَايَنِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ فَ وَمَاكُنتَ بِجَانِب (التوراةُ والقرآنُ). ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِّكَ لِتُ نذِرَ قُوْمًا مَّا أَتَنْهُم مِّن تَنْدِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ كَا وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ إِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَانِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَالُواْ لَوْلَا أُوتِي مِثْلُ مَا أُوتِي مُوسَى أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحَرَانِ تَظَلَهُ رَاوَقَالُوٓ اْإِنَّا بِكُلِّكَ فِرُونَ اللهِ هُوَأُهُدَى مِنْهُما أَتُوا بِكِنْبِ مِنْ عِندِ ٱللهِ هُوَأُهْدَى مِنْهُما أَتَبِعَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُوا ءَهُمْ وَمَنْ أَصَلُّ مِمِّنِ ٱتَّبَعَ هُولُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِن ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ٥ بالمغيبات التي لا يعلمها إلا الله تعالى. لموضوعي المسركين واتباعهم أهواءهم، وعدم استجابتهم لهداية القرآن.







√۱-¬۱⟩ آیات الله ناطقات بفضله علی خلقه، وخسارة وضلال المشرکین یوم القیامة.
 ۲۸-¬۱⟩ تکبر قارون علی عباد الله وطغیانه، وقصة قارون عبرة فی کل القرون من بعده.

التفضيل الموضوعي

قَالَ إِنَّمَا آُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْأَهُلَك ۰۷۸ ﴿ مِن ٱلْقُرُونِ ﴾ منَ الأمم مِن قَبْلِهِ عِمِ الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثُرُ مُعَا ﴿ لَايُسْتَكُ ﴾ سؤال استعلام بل سؤال وَلَا يُسْتَلُعُن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ توبيخ. ٧٩- ﴿<mark>فِي</mark> فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا زِينَتِهِۦ﴾ في مَظَاهِر غِنَاهُ وتَرَفِهِ . ١٨٠ مِثْلَمَا أُوقِيَ قَكْرُونُ إِنَّهُ ولَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ١ وَقَالَ ﴿وَيُلَكُمُ ﴾ زجرٌ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ لهم عن هذا التمنِّي. ﴿ لَا وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلْهَآ إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ ٥ يُلَقِّنْهَا ﴾ لا يُوَفَّقُ للعمل للمثوبة. بِهِ - وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ ومِن فِئَةٍ يَنصُرُ ويَهُ ومِن دُونِ ٨٢- ﴿ وَيُكَأَكُ ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ١ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا ٱللَّهَ ﴾ ألَّمْ تَرَ اللهَ. ﴿ يَقْدِرُ ﴾ يُضَيِّقُ مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَبُّ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن على من يـشاءُ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَوَلآ أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا لِحِكْمَةٍ ﴿ وَيُكَأَنَّهُ لَايُفُلِحُ﴾ أَلَم تَرَ وَيْكَأَنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ١٥ يَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا الشّأن لا يُفلِح. لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ مَنْ جَاءَ بِٱلْحُسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرُمِّنْ مَا وَمَنْ جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢ ٨٠-٧٦ استكبار قارون وطغيانه، وتحذير من الاغترار بالحياة الدنيا ونعيمها.

التفضيل

٨٤-٨١ العقاب الإلهي لقارون، وندم الجاهلين، والدار الآخرة هي مسكن من تواضع لله ولعباده.



وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ٨- ﴿ وَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ ﴾ أمَرْناه ﴿ حُسنًا ﴾ بِرًّا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧ وَوَصَّيْنَا ٱلَّإِنسَانَ بهما وعطفأ عليهما ١٠- ﴿فِتْنَهُ بَوْلِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ التّاسِ ما يُصِيبُهُ فَلا تُطِعَهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِتَ كُر بِمَا كُنتُمْ تَعَمَلُونَ ٥ مِنْ أَذَاهُم وعَذَابِهِم ١٢- ﴿خُطْلِيَكُمْ ﴾ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَدُ خِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ أو<mark>زاركم. ١٣</mark>-وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَتَ ابَّاللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ النَّفُولَهُمْ ﴿ خطاياهم الفادحة فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَآءَ نَصْرُمِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ ﴿ يَفَتَرُونَ ﴾ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أُولَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَم بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ يَخْتَلِقُونَهُ مِنَ الأب<mark>اطي</mark>ل اللهُ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعَلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ والأكاذيب. الله وَقَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْنِيكُمْ وَمَا هُم بِحَنْمِلِينَ مِنْ خَطْنِيهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ إِنَّ وَلَيْحُمِلُ اللَّهُ وَأَثْقَالُامُ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقًا لِهِمْ وَلَيْسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتُرُونَ الله وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قُوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ١ ٩-٨ وجوب بر الوالدين وطاعتهما في غير معصية الله. ١٣-١٠ ادعاء الإيمان من المنافقين وعدّم برهانهم عليه، وجزاء الكافرين الذين يدعون الناس إلى معصية الله والشرك به ومضاعفة عقابهم. ١٥-١٤ نوح عليه السلام في قومه، وصبره عليهم.

فَأَنْجِينَنْهُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا ٓءَاكِةً لِّلْعَلَمِينَ ١٧- ﴿ تَحْلُقُهُ لِنَ إِفْكًا ۗ تَكْذِبُون أُو فَ وَإِنْ هِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ تدعون كَذِباً ٢١-خَيْرُلُّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ لَيْ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن ﴿ إِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ تُرَدُّون وتَرْجِعُونَ دُونِ ٱللَّهِ أُوْثِكُنَّا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن إليه لا إلَى غَيْرهِ دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ ٢٢- ﴿ بِمُعْجِزِينَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ فائتين من عذابه فَقَدْ كَذَّبَ أُمَكُرُ مِّن قَبْلِكُمُّ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ بالهرب. ٱلْمُبِينُ اللهُ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴿ وَالْفِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بِدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَ فَي يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَتَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ شَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرِ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أُوْلَيْهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيْهِكَ لَمُعْمَ عَذَابُ أَلِيمُ اللهُ ١٥-١٤ نجاة المؤمنين من أتباع نوح عليه السلام. الم التوحيد وإلى عبادة الله ودعوته إلى التوحيد وإلى عبادة الله. ٢٣-١٩ إثبات للبعث والجزاء، وخسارة الكافرين بآيات الله ولقائه





٣٩- ﴿سَكِقِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُوسَى فائِتِينَ مِنْ عذابه بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَبِقِينَ تعالَى . ٤٠ اللهُ الْخُذُنَابِذُنْبِةً عَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴿ حَاصِبًا ﴾ ريحاً عاصفة تَرْمِيهِم وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنْ خَسَفْنَابِهِ بِالحَصْبَاءِ ﴿أَخَذَتُهُ ٱلْأَرْضَ وَمِنَّهُ مِمَّنَ أَغَرَقَنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ صَوْتٌ مِنَ السَّمَاءِ مُهْلِكٌ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فِي مَثَلُ ٱلَّذِينَ مُرْجِفٌ. ٤١-ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِي آءَ كَمْثَلِ ٱلْعَنْكُبُوتِ ﴿ ٱلْعَنَكُبُوتِ ﴾ حَشَرَةٍ مَعْرُوفَةٍ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ۗ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبَيْوتِ لَبَيْثُ ٱلْعَنَكَ بُوتٍ ۖ لُوْكَ انْوُايَعْلَمُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللَّهُ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِبُهَ الِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ آلِلا ٱلْعَالِمُونَ اللهُ خَلَقُ اللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَدَّ لِلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافِةَ إِنَّ ٱلصَّكَافِةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَالْمُنكُرُّ وَلَذِكُرُ اللهِ أَكْبُرُواللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ فَ ٢٨-٤٠] دمار الكافرين أمثال فرعون وهامان وقارون، وعذاب كل واحد منهم بجريمته وإهلاكه. ٤٣-٤١ مثل من الله تعالى لمن كفر به وبآياته بالضعف والتساقط. التفضيل الله على عباده لنعمته عليهم، وأمر للنبي على ولامته في قراءة آيات الله وفي عبادته تعالى والائتمار بأمره سبحانه وذكره.







٨- ﴿ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ وَعْدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّا كُثْرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَقْتِ مُقَدَّرِ أَزَلاً يَعْلَمُونَ ظَيْهِرًامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَيْفِلُونَ لِبَقَائِهَا. ٩-﴿ أَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ ﴾ اللهُ يَنْفَكُّرُواْ فِي أَنفُسِهِم مَّاخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَرَثُوهَا وقَلَبُوهَا وَمَابِينْهُما ٓ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُّسَمِّي وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لِلزِّرَاعَةِ. ١٠-﴿ٱلسُّوَأَىٰٓ﴾ العُقُوبَةُ بِلِقَآيِ رَبِّهِمْ لَكُنفِرُونَ ۞ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْ المُتَنَاهِيَةُ فِي كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوٓا أَشَدِّمِنْهُمْ قُوَّةً السُّوءِ (النار). ١٢- ﴿ يُبْلِسُ وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَ آأَتُ ثَرَمِمًّا عَمَرُوهَا وَجَآءَتُهُمْ ٱلْمُجُرِمُونَ ﴾ تَنْقَطِعُ حُجّتُهُم أو رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ يَيْأَسُونَ. ١٥-أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ اللَّهِ الْمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَأَكْتُ اللَّهُ وَأَي ﴿ يُحْبَرُونَ يُــسَــرُّون أو أَنْ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠ اللَّهُ ٱللَّهُ يُكْرَمُون . يَبْدُوُّا ٱلْخُلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيُوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ إِنَّ وَلَمْ يَكُنَ لَّهُم مِّن شُرَكَا يِهِمَ شَفَعَتَوُّا وَكَانُواْ بِشُرَكَا يِهِمْ كَافِرِينَ اللَّهُ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِينَفَرَّقُونَ اللَّهِ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ۱ انتصار الروم على الفرس. ▲ الماء إلى أهل مكة للتفكر في إبداع هذا الكون، وتذكيرهم بعاقبة الأمم السابقة وبالبعث التفضيل والحساب في الآخرة ، وانقسام الخلق إلى فريقين ، مؤمنين خالدين في روضات الجنات الموضوعي وكافرين معذبين في الجحيم.





٣٥- ﴿ سُلُطُنُنَّا ﴾ كتاباً وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دُعُواْرَبُّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَا قَهُم أو حُجّةً . ٣٦-مِّنَهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ لِيَكْفُرُواْ بِمَا ﴿فَرِحُواٰبِهَا﴾ بَطِرُوا واستكبروا. ﴿هُمُ ءَانَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَيَّ أَمْأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ يَقْنَطُونَ﴾ يَيْأَسُونَ سُلْطَننَا فَهُوَيْتَ كُلُّمْ بِمَا كَانُواْبِهِ عِيشْرِكُونَ (٢٥) وَإِذَا أَذَقْنَا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعالَى. ٣٧-ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتَ أَيدِيمِمْ ﴿ يَقْدِرُ ﴾ يُضَيِّقُهُ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ علَى مَنْ يَشَاءُ لِحِكْمَةِ. ٣٩-وَيَقَدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِّقَوْمِ نُؤُمِنُونَ اللَّهُ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَى ﴿رِّبًا﴾ هو الرِّبا المُحَرَّمُ المَعْرُوفُ حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ ﴿ لِيَرْبُولُ ۗ لِيَزيدُ وَجْهُ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكِ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَمَآءَ اتَّيْتُ مِين رِّبًا ذلكَ الرِّبا. ﴿ فَلَا يَرْبُوا ﴾ فلا يَزْكُو لَّيَرُيُواْ فِيَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَانَيْتُم مِّن زَّكُوةٍ ولا يُبَارِكْ فِيهِ. تُرِيدُونِ وَجْدَاللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ (٢٠) اللَّهُ ٱلَّذِي ﴿ ٱلْمُضْعِفُونَ ﴾ ذَوُو الأُضْعَافِ مِنَ خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيثُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هُلُمِن الحَسناتِ. شُرِكاً بِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءٍ شُبْحَننَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ فِي ظُهَرَالْفُسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَ لْبَحْرِبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ ٣٧-٣٣ صلة الإنسان بربه وخالقه وميله للفطرة السليمة دين التوحيد. التفضيل ٢١-٣٨] دعوة إلى التصدق وفعل الخيرات والإحسان، وتحريم الربا في أموال الخلق واجتناب الموضوعي الفساد، وبيان أن الله وحده يحيى ويميت، وإنزال البلاء والمحن على من يشرك بالله.









٢٠- ﴿سَخَّرَ لَكُم} ٱلمُتروا أنَّ ٱللهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَعَ لمنافعكم عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ وَطَلِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ ٱللَّهِ ومصالحكم ﴿ أَسۡبَعَ ﴾ أَتَــمَّ و بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِنَابِ مُّنِيرِ نَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ أَوْسَعَ وأَكْمَلَ . ٢٢-﴿ يُسْلِمُ وَجُهَهُ ﴿ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَا بَآءَنَا أَوَلُوْكَ انَ يُفَوِّض أمرَه كلَّه. ٱلسَّيْطَنُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ اللهِ ﴿ وَمَن يُسْلِمْ ﴿ ٱسْتَمْسَكَ ﴾ تُمَسَّك وتُعَلِّقَ وَجَهَهُ وَإِلَى ٱللهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوَثْقَيِّ واعْتَصَمَ ﴿ بِٱلْعُرُوَةِ ٱلْوَثْقَىٰ ﴾ بِالْعَهْدِ وَإِلَى ٱللَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ إِنَّ وَمَن كَفر فَلا يَحَزُّنك كَفْرُهُ وَ الأوْثَقِ اللَّذِي لا نَقْضَ لَهُ ٢٤-إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنِبَّءُهُم بِمَاعَمِلُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُوبِ ﴿ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ شُـدِيدٍ تُـقِيل اللهُ نُمَنِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابِ عَلِيظٍ اللهَ (عذاب النار) ۲۷-﴿يَمُذُّهُۥ يَزِيلُهُ وَلَبِن سَأَ لَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ويَنْصَبُ إليه. ٱلْحَمَدُ لِللَّهِ بَلْ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ ﴿سَبْعَةُ أَبِحُرٍ ﴾ مَمْلُوءَةٍ مَاءً . ﴿مَّا وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ وَلُوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ نَفِدَتْ كُلِمَتُ ٱللَّهِ ﴿ ما فرغت وما فنيت مِن شَجَرةٍ أَقْلَامُ وَٱلْبَحْرِيمَدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهُ وَأَلْبَحْرِيمَدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهُ أَجْدِر مقدوراته وعجائبه أو معلوماته. مَّانَفِدَتَ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١ مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ ٢٦-٢٠ آيات الله تعالى ونعمه حجةٌ على الكافرين وبها يخاطبهم الله تعالى، وبيان لعاقبة التقليد الأعمى، وفوز المؤمن بالله الموحد، وخسارة الكافر المشرك بالله. التَّفْضِيْلُ الموضوعِي ٧٨-٢٧ آيات الله والدلائل على قدرته لا تنتهي، وكلمات الله لا تعد ولا تحصى وهو الذي سيبعثنا جميعاً ولا يعجزه من ذلك شيء سبحانه.











٧- ﴿ مِيثَنَقَهُمْ ﴾ العَهْدَ وَإِذْ أَخَذْنَامِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرُهِيمَ علَى الوَفَاءِ بِمَا حُمُّلُوا ٩- ﴿جُآءَتُكُمْ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمُ وَأَخَذُنَامِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا الله جُنُودٌ الأَحْزَابُ يَوْمَ الخَنْدَق ١٠-﴿زَاغَتِ لِّيَسَّكَلُ ٱلصَّدِقِينَ عَنصِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكُنفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٱلْأَبْصُلُونُ \* مَالَتْ عَن ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تُكُمُّ سننها حَيْرَةً ودَهْشَةً ﴿ بَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرُوهَا وَكَانَ ٱللَّهُ ٱلْحَنَىٰ الْحِرَ﴾ نِهَايَاتِ الحَلاَقِيم (تَمْثُيلُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَآءُ وكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ لِشَدَّةِ الخَوْفِ) ١١-﴿ زُلِّزِلُواً ﴾ اضْطَرَبُوا مِنكُمْ وَإِذْ زَاعَتِ ٱلْأَبْصُارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ كَثِيراً مِن شِدَّةِ الفَزَع ١٢- ﴿ عُرُولًا ﴾ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ﴿ إِنَّ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونِ وَزُلْزِلُواْ قـولاً باطلاً أو خداعاً. ١٣- ﴿ لَا زِلْزَالًا شَدِيدًا ١ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِ قُلُوبِهِم مُقَامَ لَكُونَ لا إقامَةَ لَكُم ههنا ﴿ إِنَّ بِيُوتِنَا مَّرَضُ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَإِلَّا غُرُورًا ١٠ وَإِذْ قَالَت طَّآبِفَةٌ عَوْرَةً ﴾ قَاصِيَةً يُخْشَى مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغْذِنُ فَرِيقٌ عليها العَدُوُّ . ١٤-﴿ مِنْ أَقْطَارِهَا ﴾ نَوَاحِيهَا مِّنَّهُمْ ٱلنَّبِّيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةً إِن يُرِيدُونَ إِلَّا وجَوانِبهَا . ﴿ شُيِلُواُ ٱلْفِتْنَةَ ﴾ طُلِبَ منهم فِرَارًا ١ وَلُودُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُوا ٱلْفِتْ نَةَ مُقَاتَلَةً المُسْلِمِينَ. ﴿ مَا تَلَبَّتُواْ بِهَا ﴾ لَّاتُوَهَا وَمَاتَلَبَّثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ١٤ وَلَقَدُكَانُواْ عَنِهَ دُواْ ما أُخِّرُوا المُقَاتَلَةَ ٱللهَ مِن قَبْلُ لَا يُولِّونَ ٱلْأَذْبُرُوكَانَ عَهَٰذُ ٱللهِ مَسْعُولًا ١ ^-٧ عهد الله على الرسل بتبليغ الدعوة، والرسل عباد لله يعملون لخدمة دين الله وحده. <u>١٧-٩</u> معركة الأحزاب، ونصر الله تعالى عباده المؤمنين، وكشف لحقيقة المنافقين ومناصرتهم التفضيل للكافرين وتعاونهم مع الشيطان. الموضوعي



٢٣- ﴿ قَضَىٰ نَعْبُهُ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَ لَهُ دُواْ ٱللَّهَ عَلَيْ لِهِ فَمِنْهُم مَّن وَفِّي بِنَذْرِهِ، أو قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنْظِرُّ وَمَابَدَّ لُواْ تَبْدِيلًا ١ لِيَجْزِي مَاتَ شَهِيداً ٢٦-﴿ٱلَّذِينَ ظُلَهُ رُوهُم ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَدِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَآءَ يَهُودُ قُرَيْظَةَ الَّذِينَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَاوَنُوا الأَحْزَابَ ﴿ صَيَاصِيهِمْ ﴾ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِمْ لَرِّينَا لُواْ خَيْراً وَكَفَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ خُصُونِهِ م وَكَابَ ٱللَّهُ قُولِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَامَهُ رُوهُم مِّنْ ومَعَاقِلِهِم. ﴿ٱلرُّعْبَ﴾ الخَوْفَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعُبَ الشَّدِيدَ. ٢٨-﴿أُمَيِّعْكُنَّ ﴾ أُعْطِكُنَّ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ١ وَأُورَثُكُمْ أُرْضَهُمْ مُتْعَةَ الطَّلاَق وَدِيكرَهُمْ وَأُمُوا لَهُمْ وَأَرْضَا لَّمْ تَطَعُوهَا وَكَابَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ ﴿ أُسَرِّحَكُنَّ ﴾ أُطَلِّقُكُنَّ . ﴿ سَرَاحًا شَيْءِ قَدِيرًا ﴿ إِنَّا يَتَأَيُّما ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوكِ إِلَى إِن كُنتُنَّ تُودِك جَمِيلًا ﴾ طَلاَقاً ٱلْحَيَوةَ ٱللَّهُ نَيَا وَزِينَتُهَا فَنَعَالَيْنَ أُمُتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ حَسَناً لأضِرار فِيهِ ٣٠- ﴿ بِفَاحِشَةٍ سَرَاحًا جَمِيلًا ١١٠ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَٱلدَّارَ مُّبَيِّنَةِ ﴿ بِمَعْصِيَةٍ كبيرة ظاهرة ٱلْأَخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أُجِّرًا عَظِيمًا القُبْحِ. يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ بِفُحِثُ لِهِ مُّبَيِّنَ قِيضَاعَفَ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَايَنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا اللَّهِ ٥٠ ٢٧ انتصار المؤمنين في المدينة، وانهزام الأحزاب وارتدادهم بالخزي والخ قريظة الغادرين حيث أسرهم المسلمون وقتلوا رجالهم. التفضيل ٣١-٢٨ نداء إلى نساء النبي ﷺ، فلا تبقى مع الرسول ﷺ إلا من تريد الآخرة، وبيان لجواز الطلاق الموضوعي والتسريح بإحسان عند تعسر الحياة الزوجية.



٣٦- ﴿ ٱلْحِيرَةُ } وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأُمْرًا أَن يَكُونَ الاخْتِيَارُ. ٣٧-هُمُ ٱلَّخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْضَلَّ ضَلَالًا ﴿ وَطُرًا ﴾ حاجَتَهُ المُهِمَّةَ، وقَبِلَ هو مُّبِينًا ١ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعُمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ الطُّلاَقِ. ﴿حَرَجُ أُمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَأُتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ ضِيقٌ أو إثْمٌ. ﴿أَدْعِيَآبِهِمٌ ﴾ مَـن مُبَدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقَّ أَن تَخْشَنْهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ تَبَنُّوهُم (قبل نسخ التبنّي). مِّنْهَا وَطَرَّازُوَّجْنَكُهَا لِكُي لَايكُوْنَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَّجٌ فِي ٣٨- ﴿فَرَضَ ٱللَّهُ لُهُ ﴾ أَزُواجِ أَدْعِيآ بِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرّاً وَكَابَ أَمْرُاللّهِ مَفْعُولًا قَسَمَ لَهُ أُو قَدَّرَ أو أحَلَّ لَـهُ اللهُ مَاكَانَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ﴿خُلُواْ مِن قَبْلُ ﴾ مَضَوا مِن قَبْلِكَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقَدُورًا آلَّ ٱلَّذِينَ مِنَ الأَنْبِيَاءِ ﴿قُدُرًا يُبَلِّغُونَ رِسَاكَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ وَلَا يَخْشُونَ أَحَدًّا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَى مُقَدُّورًا﴾ مُراداً أزلاً أو قضاءً مقضيًا بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن ٣٩- ﴿حَسِيبًا﴾ رَّسُولُ ٱللَّهِ وَخَاتَمُ ٱلنَّبِيَّ نَّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللَّ مُحاسِباً على الأعمال. ٤٢-يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًاكَثِيرًا ٢ وَسَبِّحُوهُ أَكُرُفًّ ﴿بُكُرُهُ وَأُصِيلًا ﴾ أَوَّلَ النَّهَارِ وآخِرَهُ. وَأُصِيلًا ١ هُوا لَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَيْعِكُتُهُ ولِيُخْرِجَكُمُ مِّنَ ٱلظَّلْمُنْتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا اللَّ ٢٦-٣٦ الإيمان هو اتباع للأحكام بكل ما فيها، وإبطال التبني في شريعة الإسلام، وبيان لفضل النبي نداء للمؤمنين بكثرة ذكر الله تعالى في جميع الأوقات، وهذا سبب للرحمة الكاملة من الله تعالى حتى يفوزوا باخرة طيبة.

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقُونَهُ وسَلَامٌ وَأَعَدَّ لَكُمْ أَجْرًا كُرِيمًا عَنَّا يَتَأَيُّهُا جَمِيلًا ﴿ منزهاً عن ٱلنَّبِيُّ إِنَّا آرْسَلْنَكَ شَهِ دُاوَمُبَشِّرًا وَنَدِيرًا ٥٠ وَدَاعِيًا الأذى والإضرار • ٥ - ﴿ ءَاتَلِتَ إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿ وَ لَكُ وَيَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم أُجُورَهُ بَ مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلًا كَبِيرًا ١ وَلَا نُطِعِ ٱلْكَنْفِرِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ أغطيته مُهُورَهُنَّ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكُفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ ﴿ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَكُحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ رَجَعَهُ إليك مِنَ الغَنِيمَةِ مِن قَبْلِ أَن تُمَسُّوهُ رَبِي فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْعِدَةٍ تَعْنُدُونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ يَمَا يُتُهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزُورْجِكَ أَلَّتِيٓ ءَاتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكُ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَاتِ عَمِّكَ وَبِنَاتِ عَمَّلَتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَنِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤُمِنَةً إِن وَهَبَتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ قَدْعَلِمْنَ امَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُّهُمْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكُ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ الرسول ﷺ شاهدٌ على هذه الأمة ومبشر لمحسنها ونذير لمسيئها ومحذر من طاعة المرسول ٥٠-٤٩ بيان بأن المطلقة قبل الدخول بها لا عدة عليها، وتشريعات ربانية خاصة بالنبي ﷺ في





٦٨- ﴿ ضِعْفَيْنِ ﴾ يَسْعُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ مِثْلَيْنِ. ٦٩-لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدُّ ﴿ وَجِيهًا ﴿ ذَا جَاهِ وقَدْرِ مُسْتَجَابَ لَمُمْ سَعِيرًا ١٤ خَلِدِينَ فِي ٓ أَبْدًا لَّا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا الدَّعْوَةِ. ٧٠-﴿ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِيَقُولُونَ يَلَيْتَنَآ أَطَعْنَا ٱللَّهَ قَوْلًا سَدِيدًا صَوَاباً أو صِدْقاً وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ١ وَقَالُواْرِبِّنَا إِنَّا أَطْعَنَاسَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا أو قَـاصِـداً إِلَى فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبَّنآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ الحقّ. ٧٢-\* عَرَضْنَا ٱلْأُمَانَةَ \* وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ١١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ التَّكَالِيفَ مِن أوَامِرَ ونَسوَاهِ ءَاذَوْا مُوسَىٰ فَبَرَّأَهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَا لُواْ وَكَانَ عِندَاللَّهِ وَجِيهَا ١ مِفَأَبَيْنَ ﴿ امْتَنَعْنَ يَّنَايُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قُولُا سَدِيدًا اللَّهِ يُصلِحُ < أَشْفَقُنَ مِنْهَا </ خِفْنَ مِنَ الخِيَانَةِ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَيَغْفِرُلُكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ. فَقَدْ فَازَ فُوزًا عَظِيمًا ١١ إِنَّا عَرَضَهَ اللَّهُ مَانَةً عَلَى ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يُعْمِلْنَهَا وَأَشَّفَقَّنَ مِنْهَا وَحَمَلُهَا ٱلْإِنسَانَ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ١٠ لِيعُذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنْ فِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا اللهُ ٦٨-٦٣ يوم الجزاء ميقاته بعلم الله تعالى، ومواقف من الآخرة ومصير الكافرين وجزاؤهم، وتنبيه للبعد عن الضالين والمنحرفين. التفضيل ٢١-٦٩ دعوة للأمة المحمدية بعدم اتباع الفاسدين من بني إسرائيل وللعدل بالقول.
 ٢٢-٧٧ تكليف رباني للبشر، وتنبيه لمسؤولية الأمانة وحفظها، ومصير المؤمنين والكافرين.



٠١٠ ﴿ أُوِّي مَعَهُ ﴿ ٢ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِنَّةُ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ سَبِّحِي أو رَجِّعِي مَعَهُ التَّسْبِيحَ. فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ (٥) أَفَارَ يَرُواْ إِلَى مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ ١١- : أَعْمَلُ سَنِيغَنتِ ﴿ ذُرُوعاً وَاسِعَةً وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّسَأَنْخُسِفَ بِهِمُ كَامِلَةً . ﴿ قَدِّرُ فِي ٱلتَرْدِ. أُخْكِم ٱلْأَرْضَ أَوۡنُسۡقِطۡ عَلَيْهِمۡ كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَآءَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ صَنْعَتَكَ فِي نَسْج الـدُّرُوعِ . ١٢-لَأَيةً لِّكُلِّ عَبْدِهُنِيبِ ١ ١ ١ ١ وَلَقَدْءَ انْيَنَا دَاوْدِد مِنَّا فَضَلَّا ﴿غُذُوُّهَاشَهُرٌ ﴿ جَرْيُهَا يَجِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّيْرُ وَٱلنَّا لَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ بالغَدَاةِ مَسِيرَةُ شهر ﴿ رُوَاحُهَا شَهِرٌ ؟ جَرْيُهَا بالعَشِيِّ كَذلِكَ. سَنِغَنتِ وَقَدِّرْ فِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًا إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴿ عَيْنَ بَصِيرٌ ١ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عُدُوهُ اللهُرُورُواحُهَا شَهْرٌ النُّحَاس فَنَبَعَ ذَائِباً كَالْمَاءِ . ١٣ - ١ مِن وَأُسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْدِ بِإِذْنِ تَّعَلِيبَ \* قُصُور أو مَـسَاجِـدَ. ﴿ تُمَاثِيلَ ﴾ صُـوَر رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا أَذِقْ لُمُمِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ مُجَسَّمة مِن نُحَاس وغَيْرهِ . ﴿ جِفَانِ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن يَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ كُلْجُوابِ: قِصَاعِ وَقُدُورِ رَّاسِيكَتِ ٱعْمَلُوآءَالَ دَاوُودَ شُكُرًا وَقِلِلُ مِّنْعِبَادِي كِسَبار . • قُدُورِ رَّاسِيَتٍ- ثابتَاتِ عَلَى ٱلشَّكُورُ شَ فَلَمَّاقَضَيْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ المَوَاقِدِ لِعِظْمِها. ١٤- ﴿ دَاَّتِكُ ٱلْأَرْضِ ﴿ إِلَّا دَاتِّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْحُلُ مِنسَأْتَهُ وَفَلَمَّا خَرَّتَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ الأَرَضَةُ الَّتِي تَأْكُلُ الخشب مسأته أَن لُّو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَا لَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ عَصَاهُ . ١٣-١٠ النعم الإلهية على نبي الله داود وسليمان عليهما السلام، وبيان لبعض المعجزات التي التفضيل حباهما الله تعالى بها، وأهمية الشكر. الموضوعي ] موت نبي الله سليمان عليه السلام، وإثبات بأن علم الغيب لله وحده.





٣٣- ﴿ مَكُمُ ٱلْتُل قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنَحَنُّ صَدَدْنَكُمْ وَٱلنَّهَارِ ﴾ صَـدُّنـا عَنِ ٱلْمُكْدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَ كُم بَلْ كُنتُم يُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ مكرُكم بنا فيهما. أندادًا ﴿ أمثالاً من ٱسۡ يُضۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡ تَكۡبُرُواْ بَلۡ مَكُرُّا لَّيۡلِ وَٱلنَّهَا رِإِذۡ مخلوقاته نَعْبُدُهَا. ﴿ أَسَرُّوا النَّدَامَةَ ﴾ تَأْمُرُونَنَا أَنْ تَكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ وَأَندَادًا وَأَسَرُّوا ٱلنَّدَامَةَ أخْفُوا النَّدَمَ أو أَظْهَرُوهُ ﴿ ٱلْأَغْلُالَ لَمَّارَأُوْ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغَلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ القُيُودَ تَجْمَعُ الأيدى إلَى الأعْنَاق هَلَيْجُ زَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيِعَ مَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ ٣٤- مَرْفُوهَا مُتَنَعُمُوها وقادة مِّن نَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتَرَفِّوهَا إِنَّا بِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ (اللهُ الشَّرِّ فيها. ٣٦-٠ <u>يَقْدِرُ</u> · يضيِّقُه وَقَالُواْ نَحَنُّ أَكُثُرُ أَمْوَلًا وَأُولَادًا وَمَا نَحَنُّ بِمُعَدَّبِينَ (0) على من يشاء بحكمته.٣٧-قُلْ إِنَّ رَبِّ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَا كِنَّ أَكْثُرُ ٱلنَّاسِ أُرُلِّفَيَ قربة . في ٱلْغُرُفَاتِ: المنازل لَايَعْلَمُونَ إِنَّ وَمَآ أَمُولُكُمْ وَلَآ أَوْلَاكُمْ بِأَلَّتِي ثُقَرَّبُكُمْ عِندَنَا الرفيعة العالية في الجنة. ٣٨-زُلْفَيْ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْإِكَ لَمُمْ جَزَآءُ ٱلضِّعْفِ مُعَاجِزِينَ مُسَابِقِينَا ظَانِّينَ أَنَّهُم يَفُوتُونَنَا بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي مُحْضَرُونَ تُحْضِرُهُم الزَّبَانِيَةَ إِلَى جَهَنَّمَ ءَايَلْتِنَامُعَاجِزِينَ أُولَيْبِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونِ ﴿ قُلْ قُلْ ٣٩- ٠ يَقْدِرُ لَهُ. يضيِّقه على من إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا يشاءُ بحِكْمَتِهِ. أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُو يُخْلِفُ أَهُ، وَهُو حَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ (١) ٣٣-٣١ حوار بين الكفار في الآخرة، وتبرؤ المستكبرين من المستضعفين وعاقبة كل منهما. ٣٩-٣٤ المترفون دعاة على أبواب جهنم، وإعراضهم عن الإيمان برسلهم، وبيان بأن رزق الله في هذه التفضيل الدنيا يؤتيه جل وعلا من أحبه ومن كرهه.











وَٱلَّذِي أُوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ لْنَفْسِهِۦ﴾ رَجَحَتْ يَدَيْدِ إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عَلَجَبِيرُ بَصِيرٌ شَيَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِئَابَ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ ﴿مُقْتَصِدً ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِ نَا فَعِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَّفْسِهِ وَمِنْهُم اسْتَوَتْ حَسَنَاتُهُ مُّقْتَصِدُ وَمِنْهُمْ سَابِقُ إِلَّخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَٰلِكَ هُوَ وسَيِّئَاتُهُ.﴿سَابِقُ ڣؚٱڶٝڂؙؠڒۢؾؚؗ؞ٚڒؘڿؘڂؾ ٱلْفَصِّلُ ٱلْكِبِيرُ اللهِ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ حسناتُه على فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيثُ ١ سيِّئاتِهِ. ٣٤-﴿ ٱلْحَزَٰنَ ﴾ كُلُّ ما وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُلِلَّهِ ٱلَّذِيَّ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَعَفُولٌ يُحْزِنُ ويَغُمُّ ٣٥. ﴿ دَارَالْمُقَامَةِ ﴾ دار شَكُورُ إِنَّ ٱلَّذِي أَكَلَنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضَلِهِ لَا يَمَشُنَا الإقامة الدَّائمة فِيهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَافِيهَا لُغُوبٌ فِي وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ (الجنّة) ﴿نَصُبُّ تَعَبُّ ومَشَقَّةً نَارُجَهَنَّ مَلَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ ﴿لُغُوبٌ ﴿ إِعْيَاءٌ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ بَحِرِي كُلِّ كَ فُورٍ إِنَّ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ مِنَ التَّعَبِ وفُــتُـورُ. ٣٧\_ فِهَا رَبُّنَا ٱخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرًا لَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ﴿هُمْ يَصْطَرِخُونَ﴾ أُوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَ كُمُ ٱلنَّذِيرُ يستغيثون ريصيحون فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ ١٠٠ إِلَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ (١١) ٣٥-٢٩ الميراث العظيم لأمة محمد ﷺ، وفوز العاملين بالقرآن، وبيان لما أعد الله لهم في الجنة. التقضيل ٣٨-٣٦ دخول الكافرين نار جهنم وحالهم فيها، وطلبهم الرجوع إلى الدنيا والرد عليهم. الموضوعي

٣٩- ﴿ جَعَلُمُ هُواً لَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفَّرُهُ، وَلا خُلَيْفَ ﴾ خُلَفًاءَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم. يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَرَجِمْ إِلَّا مَقْنَا وَلَايَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا فِي قُلْ أَرَءَ يُتُمْ شُرِكاء كُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن البُغْض والغَضَب والاحْتِقَارِ. • ٤ – دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴿ أَرْءَيْتُمْ شُرُّكًّا عَكُمُ ﴾ أخبر ونيي عن أَمْرَءَ اتَيْنَاهُمْ كِنَابًا فَهُمْ عَلَى بِيِّنَتِ مِّنْهُ بَلَ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ شُرَكائِكُم . ﴿ أَمَّرُ لَهُمْ شِرْكُ ﴿ بِلِ أَلَـٰهُم بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّاغُهُ ولَّا نَ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِلُك ٱلسَّمَاوَتِ شَرِكَةً مَعَ اللهِ تَعالَى فِي الخَلْقِ. وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولًا وَلَيِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنَ بَعْدِهُ ع ٤٢- ﴿جَهَدَأَيْمُنَهُمْ ﴿ مُجْتَهِدِينَ فِي إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمُنْمِ مَ لَمِن الحلف بأغلظها وأوْكَدِهَا . ﴿ نُفُورًا اللَّهِ وَاللَّهُ وَرَّا اللَّهُ وَرَّا اللَّهُ وَرَّا اللَّهُ وَرَّا اللَّه جَاءَهُمْ نَذِيرُ لِيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنَ إِحْدَى ٱلْأُمْمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرُ تَبَاعُداً عَنِ الحَقِّ مَّازَادَهُمْ إِلَّانْفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسِّيِّ إِلَّانْفُورًا وفراراً منه. ٤٣-﴿ مُكْرَ ٱلسَّتِي ﴿ وَلا يَحِيقُ ٱلْمَكْرُ ٱلسَّيِّ عُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الكيد للرسول . ﴿ لَا يَحِيقُ ﴿ ٱڵٲؙۅۜۧٛڶؠڹۜٛ؋ؘڶڹۼؚۘۮڸۺؙڹۜؾؚٱللّهؚؾؘؠ۫ڍۑڵڒۅؘڶڹۼؚۘۮڸۺ۠ڹۜؾؚٱللّهؚؾۘۼۅۣۑڵڒ لا يُحِيطُ أو لا يَنْزِلُ. ﴿فَهَلُ اللهُ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن يَنْظُرُونَ \* فـمـا ينتظرون. ﴿ سُنُتَ قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدَمِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ ٱلْأُوَّلِينَ \* سُنَّة الله فيهم بتعذيبهم فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١ لتكذيبهم. ٤١-٣٩ الباطل مدحور مهزوم، والبشر خلفاء الله في الأرض، ودلائل على وحدانية الله الذي خلق السموات، وهو المتكفل ببقائها لا غيره. التّفضيّلُ ٢٥-٤٦] ادعاء الخلق الهداية بالقرآن قبل أن يأتي، وإعراضهم عنه لما جاء به محمد ﷺ، وتدمير الله



١٣ - ﴿ ٱلْقَرِّيَةِ ﴾ وَأَضْرِبْ لَمْ مُثَلًا أَصْعَنَبُ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ الله أنطاكية. ١٤ إِذْ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهُمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُ مَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا ﴿ فَعَزَّزْنَا بِشَالِثٍ ﴾ فَقَوَّيْنَاهُـمَـ إِلَيْكُم مُّن سَلُونَ إِن قَالُواْ مَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُن اوَمَا أَنزلَ وشَدَدْنَاهُمَا بِهِ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ۞ قَالُواْرَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا ١٨- ﴿ تَطَيِّزْنَابِكُمْ ﴾ تَشَاءَمْنَا بِكُم ١٩-إِلَيْكُمْ لِمُرْسَلُونَ إِن وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبَكَعُ ٱلْمُبِيثُ ﴿ طُلَيْرِكُمْ مُعَكُمْ ﴾ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمَّ لَهِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمُنَّكُمْ وَلَيمسَّنَّكُمُ شُؤْمُكُم كُفرُكُم المُصَاحِبُ لَكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ١ قَالُواْطَيَرُكُم مَّعَكُمُ أَبِن ذُكِّرُثُمُ ﴿أَيِن ذُكِرْتُرُ ﴾ أين وعظتم تطيرتم بَلَ أَنتُمْ قُومٌ مُسْمِوفُون فَون وَجَاءَ مِنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ ٢٠- ﴿يَسْعَىٰ ﴾ يُسْرعُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنْقُوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَتَّبِعُواْ مَن فِي مَشْيِهِ لِنُصْح قَـوْمِـهِ. ٢٢-لَّايسَّعَلَٰكُمْ أَجْرًا وَهُم شُهْتَدُونَ ١٥ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي ﴿فَطَرَنِي﴾ خَلَقَنِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٠٥ مَأْتَخِذُ مِن دُونِهِ عَالِه عَ إِن وأَبْدَعَنِي ٢٣٠-﴿ لَّا تُغَنِّنِ عَنِّي ﴾ يُرِدْنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّلَا تُغَنِّنِ عَنِّى شَفَاعَتُهُمُ شَيْعًا وَلَا لا تَدْفَعْ عَنِّي. يُنقِذُونِ ١ إِنِّ إِذًا لَّفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ إِنِّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسَّمَعُونِ نَ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجُنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ إِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ اللهُ عَلَى مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ العمن سبق من الأمم، أصحاب القرية وجاءها عدد من المرسلين فكذبهم الكافرون واستطالوا عليهم. التفضيل ٢٧-٢٠ دعوة الرجل المؤمن قومه إلى الله وصبره عليهم وإدخال الله له الجنة، وإرشاد للدعاة لوجوب الصبر على إيذاء المتكبرين في سبيل النصع وتبليغ الدعوة.















وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ وَهُمُ ٱلْبَاقِينَ إِنَّ وَتَركَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ ٨٣- ﴿ مِن شِيعَنِهِ ٤ مِمَّن تابعه علَى عَلَى نُوْجٍ فِي ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ إِنَّهُ وَمِنْ مِنْهَاجِهِ ومِلْتِهِ. ٨٦- ﴿ أَبِفُكًا ﴾ أَكَذِباً عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ أَعْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ١ ﴿ وَإِنَّ مِن وباطلاً. ٨٨-﴿فَنَظَرَ ۗ تأمَّلَ تأمُّلَ شِيعَنْهِ عَلْمِ لَإِبْرَاهِيمَ اللَّهُ إِذْ جَآءَ رَبُّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمِ ١٤٠ إِذْ قَالَ الكامِلِينَ. ٨٩-﴿إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ يُريدُ لِإَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُدُونَ ١٠٥٥ أَيِفَكَاءَ الِهَدَّ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ أنُّه سَقِيمُ القَلْب اللهُ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُومِ الله لِكَفْرهِم. ٩١-﴿فُرَاعَ إِلَّاءَالِهَنِّهِمْ ﴾ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمُ اللَّهِ فَنُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ أَنَّ فَرَاعَ إِلَّاءَ الْهَنِّهِمْ فَمَالَ إلَيهَا خِفْيَةً لِيُحَطِّمَهَا ٩٣-فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ١ مَالَكُمْ لَا نَنطِقُونَ ١ فَرَاعَ عَلَيْهُمْ ضَرِّبًا ﴿ ضَرِّبًا بِٱلْيَمِينِ ﴾ يَضْرِبُهُم ضَرْباً بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَفَّبِلُوٓا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴿ فَأَلَا أَنَعَبُدُونَ مَا لَنَحِتُونَ قوياً. ٩٤-﴿يَزِفُونَ﴾ يُسْرعُونَ وَ اللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ قَالُواْ ابْنُواْ لَهُ وَبُنْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي مَشْيِهِ فِي ٱلْجَحِيمِ ١ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ ١٠١- ﴿ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴾ رَجَّحَ كثيرٌ أنه وَقَالَ إِنِّ ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي سَيَهُدِينِ (أَنَّ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ إسماعيل عليه السلام. ١٠٢-اللهُ فَبَشِّرْنَكُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ اللهَ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَدُ ٱلسَّعْى قَالَ ﴿ بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ دَرَجَةً العَمَل مَعَهُ يَبُنَى ٓ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّ أَذْ بَحُكَ فَٱنظُرْمَاذَا تَرَىٰ قَالَ فِي حَوَائِجِهِ. يَكَأَبَتِ ٱفْعَلْمَا تُوْمُر سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ اللَّهُ مِنَ ٱلصَّابِينَ ۸۲-۷٥ الصالحون ورثة الأرض، وكرامة الرسل عند ربهم، ودمار المكذبين بالرسل والرسالات.

القضيل الموضوعي

<u>الابتلاء الإلهي لإبراهيم بذبح ولده إسماعيل عليهما السلام، وعطاء من الله واصطفاء، وتضحية وتسليم لأمر الله.</u>

559

٩٨-٨٣ دعوة إبراهيم عليه السلام لقومه وانتصاره عليهم جميعاً بتأييد الله، وسخافة عقل الكافرين بربهم



















خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم ٦- ﴿ أَنزَلَ لَكُم ﴾ أنشأ وأخددَث مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَنِيَةَ أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لأجْلِكُم ﴿ ظُلُمَكَتِ ثَلَثٍ \* ظُلْمَةِ البَطْن خَلْقًا مِّنْ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِ ذَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ والرَّحِم والمَشِيمَةِ ٱلْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ ﴿ فَأَنَّى لَهُمْ رَفُونَ ﴿ فكيف تُصْرَفُون ٱللَّهَ عَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ عن عبادته. ٧-· لَا تَزِرُ وَازِرَةً ﴾ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَ أَخْرَى شُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مِّرْجِعُكُمْ لا تَحْمِلُ نَفْسٌ فَيُنَبِّتُ كُمْ بِمَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١ آثِمَةً. ٨- ﴿خَوَّلُهُۥ نِعْمَةً ﴿ أَعْطَاهُ نِعْمَةً ا وَإِذَا مَسَ أَلِانسَكَ ضُرٌّ دَعَارَبَّهُ وَمُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ وَ الْحَوَّلَهُ وَمُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ وَ عَظِيمَةً تَفَضَّلاً نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدُعُوۤ أَإِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا وإحْسَاناً ﴿أَنْدَادًا ﴾ أَمْثَالاً يَعْبُدُهَا مِن لِيُّضِلُّ عَن سَبِيلِهِ عَلْ لَهُ مَتَّعُ بِكُفُركَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَبِ دُونِهِ تَعالَى . ٩-﴿هُوَقَانِتُ﴾ مُطِيعٌ ٱلنَّارِ ٥ أُمَّنُهُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَلِسَاجِدَاوَقَآبِمَا يَحْذَرُ خاضِعٌ عَابِدٌ للهِ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةَ رَبِّهِ عَثْلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ تَعالَى ﴿ عَانَآءَ ٱلَّيْلِ ﴾ سَاعَاتِهِ ١٠- ﴿ بِغَيْرِ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أَوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ١ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ حِسَابٍ ، بلا نِهَاية ءَامَنُوا ٱنَّقُواْ رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ لِمَا يُعْطِي أو بِتَوْسِعَةٍ . وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوفَى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ إِنَّا ◄ آيات الله تعالى في خلق الإنسان، والخالق المنعم يستحق العبادة الخالصة، و موقف الإنسان مع ربه في حال الشدة والرخاء. التفضيل ١٠-٩
 المؤمّن مع الله تعالى، وأمر للمؤمنين بالتقوى والصبر ولهم الجزاء الأمثل في الدنيا والآخرة.







إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِنَابَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّي فَمَنِ ٱهْتَكَدَك ٱڵٲؙٛڹڡؙؗڛؘ﴾ يَقْبِضُهَا فَلِنَفْسِ لَمِ وَمَنضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِ آُومَآ أَنتَ عَلَيْهِم عَنِ الأَبْدَانِ. ٤٤- ﴿ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ بُوَكِيلِ اللهُ اللَّهُ يَتُوفَّى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي جَمِيعًا﴾ لا يشفع لَمْ تَمُّتْ فِي مَنَامِهِ مَا فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي قَضَى عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ أحدٌ عـنـدَه إلاَّ بإذنه. ٥٥– وَبُرْسِلُ ٱلْأُخْرَى إِلَى أَجَلِمُ سَمَّى إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ ﴿ ٱشْمَأَزَّتُ ﴾ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ التَّخَذُو أَمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءَ نَفَرَتْ وانْقَبَضَتْ عَن التَّوْحِيدِ ٤٦-قُلْ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلَا يَعْقِلُونَ فَيَ ﴿ فَاطِرَ ﴾ يا مُبْدِعَ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَّهُ، مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ ومُخْتَرِعَ. ٧٤- ﴿ يُحْتَسِبُونَ ﴾ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ شَ وَإِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَحَدُهُ الشَّمَأُزَّتُ يظئونه ويتوقّعونه. قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فَا قُلُ اللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَالِمَ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحَكُّمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُواْفِيهِ يَغْنَلِفُونَ فَ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ وَلَا فَنُدُواْ بِهِ عِن سُوَّةِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ ١ 11 القرآن كتاب هداية وبيان، والرسول ﷺ مبلغ عن الله. ٤٤-٤٢ الموت نهاية كل حي من المخلوقات، وفي الحساب لا يشفع أحدٌ إلا بإذن الله تعالى. وكالله عنه المشركين بذكر الكفر في الدنيا، وخسارتهم بما أشركوا بالله، وتوحيد المؤمنين لله سبحانه، ومشهد لحال الظالمين يوم القيامة، وظهور نتائح أعمالهم السيئة.



أَوْتَقُولَ لَوْأَتَ ٱللَّهَ هَدَىنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُنَّقِينَ ٥ رَجْعَةً إِلَى الدُّنْيَا أَوْتَقُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْأَتَ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ ۲۰ ﴿ مَثُّوكَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ مَأْوًى مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ بَلَى قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَتِي فَكُذَّ بْتَ بِهَا ومُقَامٌ لَهُم. وَٱسۡتَكۡبَرۡتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ١٠ وَكُنتَ مِنَ الۡكِينِمَةِ ٦١- ﴿ بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ بِفَوْزِهِم تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُ هُم مُّسَوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي وظَفَرهِم بِالبُغْيَةِ ٦٣- ﴿ لَّهُ مُقَالِيدٌ ﴾ جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ نَ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوَّا مَفَاتِيحُ أُوخَزَائِنُ بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَثُّهُمُ ٱلسُّوَّةُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّالَةُ ٥٥- ﴿ لَيَحْبَطُنَّ عَمَلُكَ ﴾ لَيَبْطُلَنَّ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلُ آلُهُ مَقَالِيدُ عَمَلُكَ ويَفْسدَنَّ ٦٧- ﴿ مَاقَدَرُوا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِعَايَنتِٱللَّهِ أَوْلَيَهِكَ ٱللَّهَ ﴾ ما عرفوه هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴿ قُلْ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُونِيٓ أَعَبُدُ أَيُّهَا أوماعظموه ﴿قَبْضَتُهُ مَلْكُهُ ٱلْجَهِلُونَ (إِنَّ وَلَقَدْ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَيِنْ وفی مقدوره و أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١٠ بَلِ ٱللَّهَ تصرُّفه. فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ شَ وَمَاقَدُرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ عِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ ثُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَاوَكُ مَطُوِيَّاتُ إِيمِينِهِ عَلَيْهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩-٥٣ الحسرة والعاقبة التي تقع على الكافرين يوم القيامة. الموامنين بإذن الله تعالى وفضله، وخسارة المشركين يوم القيامة، وعاقبة تجرؤهم التفضيل على الله تعالى ، وظهور قدرة الله في كل شيء يوم القيامة .









وَقَالَ فِرْعَوْثُ ذَرُونِيٓ أَقَّتُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُرَبُّهُ وَإِنَّ أَخَافُ برَيِّي ﴿ اعْتَصَمْتُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أُوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ و تَحَصَّنْتُ بِهِ تَعَالَى. ٢٩-وَقَالَ مُوسَى إِنِّ عُذُتُ بِرَيِّ وَرَبِّحَمُ مِن كُلِّ مُتَكَبِّر ﴿ظُلُهِرِينَ ﴿ غَالِبِينَ لَّا يُوْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلُ مُّؤُمِنُ مِّالِ عَالِينَ ﴿ بَأْسِ ٱللَّهِ ﴾ عَذَابِهِ ونِقْمَتِهِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ إِيمَانَهُ وَأَنْقُتْكُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ﴿مَا أُرِيكُمْ ﴾ ما أُشِيرُ عَلَيْكُم. ٱللَّهُ وَقَدْ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبِّكُمْ وَإِن يَكُ كَذِبًا ٣٠- ﴿ٱلْأَحْزَابِ﴾ فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بِعُضُ ٱلَّذِي الأمَم المَاضِيَةِ المُتَحَزِّبَةِ علَى يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كُذَّابٌ ۞ يَقَوْمِ الأنبيًاءِ. ٣١-لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ بِنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنَ ﴿ دَأْبِ قَوْمٍ نُوجٍ ﴾ عَادَتِهِم فِي بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَ نَاْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأَرِيكُمْ إِلَّا مَآأَرُي وَمَآ الإقّامَةِ علَى أُهَدِيكُوْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي عَامَنَ يَنْقُوْمِ إِنِّي التَّكْذِيبِ. ٣٢-﴿ يُوْمَ ٱلنَّنَادِ ﴾ يَوْمَ أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثَلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ١ مِثْلَدَأْبِ قُومِ نُوجٍ القِيَامَةِ للنداء فيه وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ إلى المحشر. ٣٣- ﴿ عَاصِيرٍ ﴾ وَيَنْقُوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يُومَ ٱلنَّنَادِ ١ يُومَ تُولُّونَ مُدْبِرِينَ مَانِع ودَافِع. مَالَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيمٍ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَاللَّهُ وَمِنْ هَادٍ اللَّ ] طغيان فرعون وإرادته قتل موسى عليه السلام ، واستقامة موسى عليه السلام على الحق. ٣٣-٢٨ مؤمن آل فرعون صاحب العقل الراجح، والمقارنات الإيمانية ذات الهداية، وإهلاك الله التفضيل لموضوعي للأمم السابقة، وضرورة النصح لجميع العباد.



الله وَيَنقَوْمِ مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى حقَّ وثبتَ أو لا ٱلنَّارِ ١ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرُ بِاللَّهِ وَأَشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ ﴿ لَيْسَ لَهُ دُعُوهً ﴾ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّرِ ١ لَا جَرَمَ مُسْتَجَانَةٌ أو أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ، دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ اسْتِجَابَةُ دَعْوَةٍ ﴿ مَرَدُّنَّا إِلَى ٱللَّهِ ﴾ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ رُجُوعَنَا بَعْدَ الله فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى المَوْتِ إلَيْهِ تَعالَى لِلجَزَاءِ. ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ بَصِيرُ إِلَّهِ بَالِهِ عَلَا فَوَقَدْ هُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ 03- ﴿ حَاقَ ﴾ أحاطَ أو نَزَلَ. مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ١٠ النَّارُ ٧٤- ﴿ غُدُوًّا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا وَعَشِيًّا ﴾ صباحاً ومساء أو دائماً ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ اللهِ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي في البرزخ . ٤٧-ٱلتَّارِفَيَقُولُ ٱلضُّعَفَّوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوٓ اْإِنَّا كُنَّا ﴿مُغْنُونَ عَنَّا﴾ دافِـعُــونَ أو لَكُمْ تَبَعًا فَهَلُ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ حامِلُونَ عَنَّا. اللهِ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُّرُوٓا إِنَّا كُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهُ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْرَبَّكُمْ يُحَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ٣٨-٢٦] مقارنة بين دعوة المتقين ودعوة الكافرين من آل فرعون، ونهاية كل دعوة من الدعوتين، ونهاية آل فرعون السيئة في حياة البرزخ وعذاب القبر. التفضيل ١٠-٤٧ تبرأ المستكبرين من أتباعهم يوم القيامة، وخسران الكافرين أجمعين، وطلب الكافرين الموضوعي التخفيف من عذاب جهنم والرد عليهم.

٥١-﴿ ٱلْأَشْهَادُ ﴾ قَالُوٓا أُوۡلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ مِالۡبَيِّنَاتِ قَالُواْ الملائكة بَكِيْ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَادُعَتَوُّا ٱلْكَعْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ والسرُّ سُلُ والمُؤْمِنُونَ النَّالَننَصُرُرُسُلنَاوَالَّذِينَءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ٥٢- ﴿مَعْذِرَتُهُمْ ﴾ وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ عُــذْرُهُــم أو اعْتِذَارُهُم حِينَ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَدُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ١٠ وَلَقَدْءَ الْيُنَامُوسَى يَعْتَذِرُونَ. ٥٥- ﴿ بِٱلْعَشِيِّ ٱلْهُدَىٰ وَأُوْرَثُنَا بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ٱلْكِتَبَ شَ هُدًى وَٱلْإِبْكُنْرِ ﴾ طَرَفَي وَذِكَرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ١٠٥ فَأُصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ النَّهَارِ أو دائماً ٥٦- ﴿ مَّنَا هُم حَقٌّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ بِٱلْعَشِيّ بِبَالِغِيهِ بِبَالِغِي وَٱلْإِبْكَرِ فَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَالَكَتِ مُقْتَضَى الكِبْرِ والتَّعاظُم. ٱلله بِعَيْرِ سُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرُ اللَّهِ بِعَالِمُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهِ مَّاهُم بِبَلِغِيهِ فَأُسْتَعِذُ بِأُللَّهِ إِنَّكُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ الْحُلُقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكَبُرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَمَا يَسَتُوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِي ءُ قَلِيلًا مَّانَتَذَكَّرُونَ ٥ <u> ٢-٤٧ و خزنة جهنم على الكافرين بعدم جدوى أدعيتهم في النار، و نصر الله لرسله وللمؤمنين.</u> مفارقات بين أهل الهدى وأهل الضلال، موسى عليه السلام وبنو إسرائيل هداهم الله تعالى التفضيل الموضوعي ثم محمدٌ ﷺ وصحابته، وأمرهم بالذكر والعبادة، وخسارة المكذبين بالقرآن وبآيات الله في الكون.



التفضيل الموضوعي

17-71 آياتُ الله في الكون شاهداتٌ على فضله تعالى وقدرته على خلقه وعلى البعث للخلائق يوم القيامة، وخسارة المكذبين بهذه الآيات، وخسارة المشركين الذين يعبدون أحداً من الخلائق









٢٢- ﴿ تَسْتَبِرُونَ ﴾ وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمَ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَّاقَالُوۤا أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي تَسْتَخْفُون عند أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَخَلَقَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ارتكابكم الفواحش ﴿ ظَنَنتُمْ ﴾ اعْتَقَدْتُم وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ عند استِتَاركُم مِنَ النَّاسِ. ٢٣-وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّاتَعْمَلُونَ ﴿أَرْدَىٰكُونِ﴾ أَهْلَكُكم ٢٤- ﴿مُثُوبَى لَمُهُمَّ ﴾ الله وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظُنَنتُم بِرَيِّكُمُ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مَحَلُّ مكث وإقامة أبديَّة لهم. ﴿ إِن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَإِن يَصَبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُّوكَى لَمُّمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا ﴾ يَطْلُبُوا يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ (عَا) ﴿ وَقَيْضَا لَهُمْ رِضَاءَ رَبِّهِم يَوْمَئِذٍ. ﴿مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ﴾ مِنَ قُرْنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابِيْنَ أَيْدِيمِ مَ وَمَاخَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ المُجَابِينَ إلَى مَا طَـلَبُوا. ٢٥\_ ٱلْقَوْلُ فِي ٓ أَمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ ﴿ فَيُضَانَا لَمُعْرَ ﴾ سَبَّبْنا وهَيَّأْنَا لَهُم كَانُواْ خَسِرِينَ ١٠٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا شَمَعُواْ لِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴿حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ﴾ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ١٠ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْعَذَابًا وجب وثبت عليهم وعيد العذاب ٢٦-شَدِيدًا وَلَنَجْزِينَهُمْ أَسُواً ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ (٧) ذَالِكَ جَزَآهُ ﴿ ٱلْغَوَّا فِيهِ ﴾ ائْتُوا باللغو والباطل أَعَدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارَ لَهُمْ فِيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِجَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِاينِنا يَجْعَدُونَ عِنْدَ قِرَاءَتِهِ. ٢٩-﴿ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿ فَي الدَّرْكِ اللَّهُ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْرَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَامِنَ ٱلْجِنَّ الأسْفَلِ مِنَ النَّارِ. وَٱلْإِنِسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقَدَامِنَا لِيكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ نَ ٢٤-١٩ شهادة أعضاء الكافرين وحواسهم عليهم يوم القيامة ، وعدم إيمانهم بالله سبب لخلودهم في النار ٢٥-٢٥ التظاهر بين الكافرين في كفرهم سبب لهلاكهم أجمعين، وقرناء السوء مهلكة لمن يتبعهم من التفضيل الموضوعي البشر والجن، وتبرؤ الكافرين بعضهم من بعض يوم القيامة.











وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ رَجَّتُهُمْ ١٦- ﴿ ٱسْتُجِيبَ لَهُ ﴾ استَجَابَ النَّاسُ دَاحِضَةُ عِندَرَيِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُّ وَلَهُمْ عَذَابُ شَكِيدً وأذْعَنُو الِدِينِ اللهِ ﴿ جُعَّنَّهُمْ دَاحِضَةً ﴾ اللهُ اللَّهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِئْبَ بِالْخَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَايُدُرِيكَ باطلةً زائلةً . ١٧-﴿ ٱلْمِيزَانَ ﴾ العَدْلُ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ والـتَّـسْـويَـةُ فِي الحُقُوقِ. ١٨-بِهَ أَوَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحُقُّ ﴿ مُشْفِقُونَ مِنْهَا ﴾ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ خائفون منها مع اغتِنَائِهم بها. ٱللَّهُ لَطِيفُ بِعِبَادِهِ عِيرَرُ قُ مَن يَشَاءُ وَهُواً لَقَوِي ﴿ الْعَزِيزُ ﴿يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ ﴾ يُجَادِلُونَ أُو يَشُكُونَ الله مَن كَاكُ يُرِيدُ حَرَّتَ ٱلْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ وِفِي حَرَثِهِ عَوْمَن فِيهَا . ١٩- ﴿ لَطِيفُنَّا بِعِبَادِهِۦ﴾ بَرُّ رفيقُ كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ مِن بهِم. ۲۰- ﴿ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ﴾ ثوابَها أو نَصِيبِ إِنَّ أُمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ العمل لها. ٢١-مَا لَمْ يَأْذَنَّ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمَّ ﴿كُلِمَةُ ٱلْفَصْلِ﴾ الحُكْمُ بِتَأْخِير وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُّ أَلِيمٌ السَّا تَرَى ٱلظَّلِمِينَ العَذَابِ لِلآخِرَةِ. ۲۲- ﴿ رَوْضَكَاتِ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعُ بِهِمْ وَٱلَّذِينَ ٱلْجَنَّاتِ﴾ مَحَاسِنِهَا ومَلاذُها أو أطْيَب ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فِي رَوْضَ اتِ ٱلْجَنَّاتِ بقَاعِهَا. لَهُم مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ 19-17 استجابة الخلائق لله تعالى، فلا قيمة لمن يعارض زعماً أن له حجة، والحق لله في فرضه من دين، والقيامة واقعة لا محالة، ولطف الله بعباده المؤمنين. ٢٢-٢٠ فوز العاملين لله المخلصين له، وخسارة المشركين الذين ادعوا شرعاً غير شرع الله، يوم يجدون سوء تجرؤهم على الله، وتبشير المؤمنين بالجنة.





٥٥ - ﴿ خَاشِعِينَ ﴾ وَتُرَكُهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّينَظُرُونَ خاضِعِينَ مِن طَرِّفٍ خَفِيًّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَإِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ مُتَضَائِلِينَ. ﴿ يَنْظُرُونَ مِن طَرَفٍ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَلْا إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ خَفِيٍّ ﴾ يُسَارِقُونَ النَّظَرَ مِن شِدَّةِ فِي عَذَابِ مُّ قِيمٍ فَ وَمَاكَانَ لَمُم مِّنَ أَوْلِيآ } يَنصُرُونَهُم الخَوْفِ. ٤٧-مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن سَبِيلِ ١٠ ٱللَّهُ عَبُوا ﴿نَكِيرٍ ﴾ إنْكَارِ لِـذُنُـوبِـكُـم أو لِرَيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ ومِن ٱللَّهِ مَا لَكُم مُنْكرِ لِعَذَابِكُم مِّن مَّلْجَإِيَوْمَ بِذِ وَمَا لَكُمْ مِّن تَّكِيرِ ١ ٨٤- ﴿ فَيِحَ بِهَا ﴾ بَطِرَ لأجلها. فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَإِنَّا إِذًا أَذَقَنَا ٱلْإِنسَكَنَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۖ وَإِن تُصِبُّهُمْ سَيِّئَةً بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَكِنَ كَفُورٌ إِن اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَايشاآءُ يَهُ بُ لِمَن يَشَآءُ إِنكَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ فِي أَوْيُزُوِّجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنكَا وَيَجْعَلُمُن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ وَعَلِيمٌ قَدِيرٌ نَ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحَيًا أَوْمِن وَرَآيِ جِعَابِ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْ نِهِ مَايِشًا وَإِنَّهُ وَعَلِيُّ حَكِيمُ (١) <u> ٤٦-٤٤</u> ذل أصحاب الجحيم يوم الدين، و تخلى الخلائق عنهم ووحدتهم في المواجهة. دعوة ربانية للالتزام بالقرآن ولاتخاذ موقف صالح قبل يوم القيامة، وأن محمداً ﷺ واجبه التبليغ، والذرية بيد الله سبحانه يعطيها من يشاء أو يحرمها من يشاء. ٥٣-٥١ الوحى بأمر الله تعالى وبيان لأحواله، وبيان لفضيلة القرآن.









• ٥- ﴿ يَنكُنُونَ ﴾ وَمَانُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبُرُ مِنْ أُخْتِهَ آوَأَخَذُنَهُم يَنْقُضُونَ عَهْدَهُم بالاهتِدَاءِ.٥٢-بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا ﴿ هُوَمَهِينٌ ﴾ ضَعِيفٌ حَقِيرٌ ﴿يُبِينُ ﴾ يُفْصِحُ رَبُّكَ بِمَاعَهِ دَعِندَكَ إِنَّنَا لَمُهَتَدُونَ ١٠ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ الكَلاَمَ لِلُثْغَةِ فِي لِسَانِهِ . ٥٣-ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنَكُنُونَ فَ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ ﴿مُقْتَرِنِينَ ﴾ مَقْرُونِينَ بهِ يُصَدُّقُونَهُ . ٥٤-قَالَ يَعَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَا ذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرى مِن ﴿ فَأُسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ﴿ وَجَدَهُم خِفَافَ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١ أَمْ أَنَا خَيْرُ مِنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينُ العُقُولِ. ٥٥-﴿ءَاسَفُونَا﴾ أغْضَبُونَا وَلَا يَكَادُ يُبِينُ اللَّهِ فَلَوْ لَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَاءَ أشَدُّ الغَضَب بأغمالِهم. ٥٦-مَعَهُ ٱلْمَلَيْمِ اللَّهِ مَعَهُ مُفْتَرِنِينَ ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ ﴿ سَلَفًا ﴿ قُدُوةً لِلكُفَّارِ فِي اسْتِحْقَاق فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ١٥٥ فَلَمَّآءَ اسَفُونَا العِقَابِ.٥٧- ﴿مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ مِن أَجْلِهِ أَنْقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ٥٠ فَجَعَلْنَاهُمْ يَضِجُونَ ويَصِيحُونَ فَرَحاً وجَذَلاً. ٥٨-\*ِقُوْمٌ خَصِمُونَ ﴾ لُـدُّ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ ۞ وَلَمَّاضُرِبُ ٱبْنُ مَرْيَهُ شِدَادُ الخُصُومَةِ بالباطِل. ٥٩-مَثَلًا إِذَا قُومُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَ لِهَتُنَا ﴿ مَثَلًا ﴾ آيَةً وعِبْرَةً عَجيبَةً كَالمَثَل خَيْرًا أَمْهُ وَمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلَهُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (٥٠) السَّائر . ٦٠ ﴿ لِجُعَلْنَا مِنكُم ؛ بَدَلَكُم إِنْ هُوَ إِلَّا عَبَدُّ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أو لُوَلَّدْنا منكم.

٥٦-٤٦ الكافر تتسلط عليه الأهواء والشهوات وهو منكر لسلطان الحق والعقل، وطغيان فرعون 000 التفضيل

واستعلائه وتدمير الله له ولقومه. ٧٥-٦٦ عيسى ابن مريم عليه السلام رسولٌ من كرام الرسل، ودعوته قومه لتوحيد الله، ورد على افتراءات الضالين فيه، وإنذار المشركين بالعذاب في الآخرة.

و وَلَوْنَشَاء لَجُعَلْنَامِن كُم مَّلَيْكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ١



إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ لَا يُفَتَّرُعَنَّهُمْ وَهُمْ ٧٥-﴿ لَا يُفَتِّرُعَنَّهُمْ ﴾ لا يُخَفَّفُ عنهم فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّالِمِينَ ١ ﴿مُبْلِسُونَ ﴿ سَاكِنُونَ أو حَزِينُونَ مِن وَنَادَوْاْ يَكُمُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلَكِثُونَ ۞ لَقَدْ شِدَّةِ اليَاسِ. ٧٩ ﴿ أَمْ أَبْرَمُوۤا جِعَّنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَنرِهُونَ ١ أَمُ أَبْرَمُوٓ أَمَّرًا أَمْرًا ﴾ بَل أَحْكُمُوا كَـيْداً . ٨٠ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ إِنَّ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانسَمْعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولُهُمَّ بَلَى ﴿ نَجُولُهُم ﴾ وَرُسُلُنَا لَدَيْمِ مَ يَكُنُبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَانِ وَلَدُّ فَأَنَا أُوَّلُ تَنَاجِيهِم فِيمَا بَيْنَهُم. ٨٣-ٱلْعَنبِدِينَ ١ اللهُ مُنْبَحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ﴿ يَغُوضُوا ﴾ يَدْخُلُوا مَدَاخِلَ البَاطِلِ. عَمَّايَصِفُونَ ١٥ فَذَرُهُم يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٨٤- ﴿ فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَّهُ ﴾ ه و مَعْبُودٌ فِي ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ۞ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ ۗ وَفِي ٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ. ٨٥-﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي ﴾ إِلَهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهِ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مِمْلَكُ ٱلسَّمَوَتِ تَعَالَى أو تَكَاثَرَ خَيْرُهُ وإحْسَانُهُ. وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَا وَعِندُهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٨٧- ﴿ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ اللَّهُ وَلَا يَمْ لِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن فكيف يُصْرَفُون عن عبادَتِهِ تَعالَى شَمِدَبِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ هُ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ ٨٨- ﴿ قِيلِهِ ٤ ﴾ عِنْدَهُ عِلْمُ قَوْلِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤَفَّكُونَ ۞ وَقِيلِهِ عِيرَبِّ إِنَّ هَتَؤُلَآءَ قَوْمُ الرَّسُولِ ﷺ . ٨٩-﴿ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ ﴾ لَّا يُؤْمِنُونَ اللهِ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ اللهُ فأعْرِضْ عنهم. A TO ٨٠-٧٤ صور لعذاب المشركين في جهنم وخلودهم فيها. ٨٥-٨١] الشرك هو أعظم الظلم، وخسارة المشركين المفترين على الله يوم القيامة، وتنزيه الله عما التفضيل الموضوعي لا يليق به، والتفكر في ملكوت الله.



١٩- ﴿ لَّا تَعَلُّواْ ﴾ لا وَأَن لَّا تَعَلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّ ءَاتِكُمْ بِسُلَطَ نِمُّبِينٍ ١ وَإِنِّي عُذْتُ تَتَكَبَّرُوا أولا تَفْتَرُوا ﴿ بِسُلْطَنِ ﴾ حُجِّةٍ بِرَيِّ وَرَبِّ كُمْ أَن تَرْجُمُونِ ٢ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَٱعَتَزِلُونِ ١ فَكَ عَا وبُرْهَانِ علَى صِدْقِي ٢٠ ﴿ تَرْجُمُونِ ﴾ رَبَّهُ وَأَنَّ هَنَوُلآءِ قَوْمٌ مُّجْرِمُونَ إِنَّ فَأَسْرِ بِعِبَادِى لَيْلًا إِنَّكُم تُؤْذُونِي أو تَقْتُلُونِي مُّتَبَعُونَ إِنَّ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُو ۗ إِنَّهُمْ جُندُ مُّغْرَقُونَ إِنَّ كُمْ بالحِجَارَةِ. ٢٣-﴿ فَأَشْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا ﴾ تَرَكُواْ مِنجَنَّتٍ وَعُيُونٍ ٥ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كُرِيمٍ ١ وَنَعْمَةٍ سِرْ ليلاً بِبَنِي إسرائيلَ. ٢٤-كَانُواْفِيَافَكِهِينَ ٧٤ كَذَالِكَ وَأُوْرَثُنَاهَاقُوْمًاءَاخُرِينَ ﴿ٱلْبَحْرَرَهُوا ﴾ سَاكِناً أُومُنْفَرِجاً . ﴿جُندُ﴾ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْمُنظرِينَ ١ جَمَاعَةً . ٢٧-﴿ نَعْمَةِ ﴾ تَنَعُم أو نَجَّيْنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١ مِن فِرْعَوْتَ إِنَّهُ نَضارَةِ عَيْش ﴿فَكِهِينَ ﴿ نَاعِمِينَ كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ اللهُ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى مسرورین ۲۱ ـ ﴿ كَانَ عَالِيًا ﴾ مُتَكَبِّراً ٱلْعَالَمِينَ (تَا وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْأَيْتِ مَافِيهِ بَلَتُوُّا مُّبِيثُ جَبَّاراً. ٣٢-﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ عالَمِي انَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيَقُولُونَ اللَّهِ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَثُنَا ٱلْأُولَى وَمَا زَمَانِهِم ٣٣٠- ﴿فِيهِ بَلَتُوَّامُّينَ﴾ اختبارً نَعَنُ بِمُنشَرِينَ (تُ فَأَتُواْ بِعَابَآ بِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ (تُ أَهُمَ ظاهِرٌ أو نِعْمَةُ ظَاهِرَةً. ٣٥-خَيْرًا مَ قُومُ تُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ أَيِّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ٬ بِمُشْرِينَ ؛ بِمَبْعُوثِينَ بَعْدَ مَوْتَتِنَا ٣٧٠-الله وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيَّنَهُمَا لَعِبِينَ اللهُ ﴿ قَوْمُ تُبَّعِ ﴾ أبسي كرب الجميري مَاخَلَقْنَاهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِكَنَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْ مَلِكِ اليَمَن. ٣٣-١٧ قصة إهلاك فرعون وقومه لإعراضهم عن آيات الله تعالى وكفرهم به الأرض ومن عليها والعاقبة للمتقين، ونجاة بني إسرائيل بما صبروا. التفضيل ٣٩-٣٤ محاورة الكفار حول الآخرة وإنكارهم للبعث والرد عليهم، وبيان حكمة الله في خلق السموات







النالفياليني المنافية أَفَرَءَ يَتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَهُ وهُولِهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ أُخْبِرْنِي ﴿غِشَاوَةً﴾ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَغَشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلا غِطَاءً حَتَّى لا إيبصر الرشد تَذَكُّرُونَ ﴿ إِنَّ وَقَالُواْ مَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَّا ٢٨- ﴿ جَالِيْكَ ﴾ إِلَّا ٱلدَّهُرُّوَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْعِلْمِ إِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ (إِنَّا وَإِذَاتُتُلَى بَاركَةً على الرُّكَبِ لِشِدَّةِ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ أَتْتُواْ بِعَابَآيِنَآإِن الهَوْلِ. ﴿ كِنْبِهَا ﴾ كُنتُمْ صَلِدِقِينَ (٥) قُلِ ٱللَّهُ يُحَيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ صَحَائِفِ أعْمَالِهَا. ٢٩-ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (إِنَّ) وَ لِلَّهِمُلْكُ ﴿ نَسْتَنسِخُ ﴾ نَأْمُرُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ المَلاَئِكَةَ بكتابة وحفظ أعمالكم الله وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاشِةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدَّعَى إِلَى كِتَابِهَا ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَاكُنْمُ تَعْمَلُونَ ١٩ هَندَا كِتَبْنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُدُخِدُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عَزَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمُ وَفَاسْتَكْبَرَتُمُ وَكُنتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقَّ وَٱلسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنَّا وَمَا نَحَنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ (٢٦) ٣٦-٢٣ ضلال الكافرين بزعمهم أنه لا آخرة هناك والرد عليهم. مشاهد من يوم القيامة، وخسارة المنكرين لها، ومشهد للأمم وهم في حالة ذل وخوف، وفوز التفضيل الموضوعي



٨- ﴿ فَيْضُونَ فِيهِ ﴾ وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعَداءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ إِنَّ أَوَإِذَا تقولون فيه تُتَكَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ هَذَا طَعْناً وتَكْذِيباً ٩- ﴿بِدُعًا﴾ بَدِيعاً سِحْرُ مُّبِينُ إِنَّا أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكُ قُلْ إِنِ أَفْتَرَيْتُهُ وَلَا تَمْلِكُونَ مُنْفَرِداً فِيمَاجِئْتُ لِي مِنَ اللَّهِ شَيَّا هُو أَعَلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيدً كَفَيْ بِهِ عَشَهِيذًا بَيْنِي يهِ ١٠- ﴿أَزَءَيْتُمْ ﴾ وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ ٱلرَّحِيمُ (أَلْ وَيُمْ اللَّهُ مُاكِّنَتُ بِدَعَامِنَ ٱلرُّسُلِ أخبِرُونِي ماذا حَالُكُم. ١١-وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىَّ وَمَا أَنَا ا ﴿ إِفْكُ قَدِيمٌ ﴾ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ قُلْ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ كَــٰذِبٌ مُتَقَادِمٌ. وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي إِسْرَاءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ عِفَامَنَ وَٱسْتَكْبَرْ يُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّهِ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْحُ وَإِذْلَمْ يَهْ تَدُواْ بِهِۦ فَسَيَقُولُونَ هَنِدَآ إِفْكُ قَدِيمٌ شَ وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُمُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَلَذَا كِتَكُ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُسَاذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَالْاحُونَ عُكَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُحَرِّزُنُونَ أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَاجَزَآءُ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ إِنَا - ١-٨] فساد عقيدة المشركين وإعراضهم عن الحق. القرآن كلام الله الحق، ومحمد ﷺ مبلغ لهذا الكلام، وبطلان ادعاءات الكافرين، وبيان التقفيتا لاستقامة الخلق على أمر الدين وجزاؤهم في الآخرة.



















١٦ - ﴿ أُولِي بَأْسِ قُل لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُوْلِى بَأْسِ شَدِيدٍ شَدِيدٍ ﴾ أصْحَاب تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْيُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَّا حَسَنًا شِدَّةٍ وقوَّةٍ فِي الحَرْبِ. ١٧-وَإِن تَتَوَلَّوْا كُمَا تُولَّيْتُمُ مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١ لَيُسَ ﴿ حَنَّ الْسَمَّ الْسَمَّ في التَّخَلُفِ عَن عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ الجهَادِ. ١٨-وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدُخِلُّهُ جَنَّنتٍ تَجَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُ ﴿ يُبَايِعُونَكَ ﴾ بَيْعَةَ الرّضوانِ وَمَن يَتُوَلُّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ۞ لَّقَدْرَضِي ٱللَّهُ عَنِ بِالحُدَيْبِيَةِ ﴿ فَتُحًا قَرِيبًا ﴾ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِي قُلُوبِهُمْ فَتْحَ خَيْبَر فَأَنْزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْنَبَهُمْ فَتُحَاقِرِيبًا ١ وَمَعَانِمَ عَامَ سَبْع ٢١ - ﴿ أَحَاطُ ٱللَّهُ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ١ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ بِهَا﴾ أُعَدَّهَا لَكُم أوْ حَفِظَهَا لَكُم مَعَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَلَكُمْ هَلَاِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ٥ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ١ وَلُوْقَاتَكُكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّوا ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١ ١٧-١٦] العودة إلى الله ثمنها الصدق والإخلاص، وبيان لأصحاب الأعذار بالرخصة في عدم المشاركة النصر والظفر للمؤمنين الذين بايعوا الرسول ﷺ تحت الشجرة، ورضى من الله لا سخط بعده، وتبشير الله لهم بالنصر والغنائم وهزيمة الكفار، وهذه سنة الله تعالى.

٢٤ ﴿ أَظْفَرَكُمُ وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِن عَلَيْهِمْ ﴾ أَظْهَرَكُم عَلَيْهِم وأَعْلاَكُم بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٢٥ ﴿ ٱلْمُدَّى ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدِّي البُدْنَ الْتِي سَاقَهَا السرَّسُولُ خ مَعْكُوفًا أَن يَبِلُغَ مِحِلَّهُ وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَ آءُ مُّ وَمِنْكُ ﴿مَعْكُوفًا ﴾ مَحْبُوساً ﴿ عَجِلَّهُ أَنَّ الْمَكَانَ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَّوُهُمْ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةً بِعَيْرِعِلْمِ الَّـٰذِي يَحِلُّ فيه نَحْرُهُ ﴿ تَطَعُوهُمْ ﴾ لِيُّكُخِلُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ لَوْتَ زَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ تُهْلِكُوهُم مَعَ الكُفَّارِ ﴿ مَّعَرَّهُ ۗ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٠ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُوهُ و مَشَقَّةً أو سُبَّةً . ﴿تَزَيَّلُواْ﴾ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ تَمَيَّزُوا مِنَ الكَفَّار فِي مَكَّةً. ٢٦-عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُويٰ ﴿ٱلْحَمِيَّةَ﴾ الْأَنْفَةَ والغَضَبَ الشَّدِيدَ وَكَانُواْ أَحَقّ مِهَا وَأَهْلَهُ أَوّ كَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ ﴿ سَكِينْنَهُ، الاطمئنان والوقار لَّقَدُ صَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءُ يَا بِٱلْحَقِّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ﴿ كَلِمَةُ ٱلنَّقُولَى ﴾ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ و ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُعَلِّقِينَ رُءُ وسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ الإخلاص. ٢٧-٢٨- ﴿ لِيُظْهِرَهُ وَ﴾ لَا يَخُافُونَ فَعُلِمَ مَالُمْ تَعْلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ لِيُعْلِيَهُ ويُقَوِّيَهُ فَتُحَافَرِيبًا ١٠٠ هُوَ ٱلَّذِي آرْسَلَ رَسُولَهُ وَاللَّهُ دَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرُهُ وَعَلَى ٱلدِّينَ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ٢٦-٢٤ صلح الحديبية وفتح مكة دون حرب، ونصر عظيم للرسول ﷺ على الكافرين الذين تحقيق البشرى الإلهية التي رآها الرسول ﷺ بصلح الحديبية ثم بفتح خيبر قبل فتح مكة ، وبيان بأن بعثة الرسول ﷺ نصر للإسلام الحنيف وهو الدين الإلهي. التفضيل الموضوعي





١٢ - ﴿ كَثِيرًا مِنَ يَّنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنَ إِثَمُّ ٱلظَّنِّ﴾ هو ظَنُّ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعَضْكُم بَعْضًا أَيْحِبُ أَحَدُ كُمْ أَن السُّوءِ بأهْل الخير يَأْكُلُ لَحْمَ أَخِيدِ مَيْتًا فَكُرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّا اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّا اللَّهِ وَاللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّا اللَّهِ ﴿ لَا جَعَسَسُوا ﴾ لا تُتَّبِعُوا عَوْرَاتِ رَّحِيمُ إِنَّ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّاخَلَقَنَكُمْ مِّن ذَّكْرٍ وَأَنثَىٰ وَجَعَلْنَكُمُ المُسْلِمِينَ. ﴿فَكَّرِهُتُمُوهُ ۗ فَقَدْ شُعُوبًا وَقِبًا إِلَى لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَاللَّهِ أَتَقَنكُمْ إِنَّاللَّهَ كَرهْتُمُوهُ فَلاَ عَلِيمُ خَبِيرٌ إِنَّ ﴾ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن تَفْعَلُوهُ. ١٤-﴿ءَامَنَّا﴾ صَدَّقْنَا قُولُوٓ السَّلَمْنَا وَلَمَّا يَدُخُلِ ٱلَّهِ يمَنْ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ بِقُلُوبِنَا وأَلْسِنَتِنَا ﴿لَّمْ تُرْمِنُوا ﴾ لَم وَرَسُولَهُ, لَا يَلِتَكُم مِّنَ أَعْمَالِكُمْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ رَّحِيمُ الْأَلَ تُصَدِّقُوا بِقُلُوبِكُم إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثْمٌ لَمْ يَرْتَ ابُواْ ﴿ أَسْلَمْنَا ﴾ استسلمنا وَجَهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِيسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيْهِكُ هُمُ خَوْفاً وطَمَعاً ٱلصَّدِقُونَ ١ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ ﴿ لَا يَلِتَكُمُ ﴾ لا يَنْقُصْكُم يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمُ ١٦ - ﴿ أَتُّعَـٰ لِمُونَ إِنَّ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَّا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ ألله بدينكم . تُــخــنِــرُونَــهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَيْكُمْ أَنَّ هَدَىٰكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنَّ هُدَىٰ لَكُمْ لِللَّهِ عَنْ إِلَّا لِللَّهِ عَنْ إِلَّا لَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ هُدَىٰ كُمْ لِللَّهِ عَنْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَهُ عَلَيْكُمْ أَنْ هُدَىٰ لَكُمْ لِللَّهِ عَنْ إِلَيْ عَلَيْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَهُ عَلَيْكُمْ أَنْ عَلَيْكُمْ أَنْ فَا لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَكُوا لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ أَنْ فَا لَهُ عَلَيْكُمْ أَنْ فَا لَا لَهُ عَلَيْكُمْ أَنْ لَكُوا لِللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل بِقَوْلِكُم آمَنًا. يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَاتَعْمَلُونَ ١٣-١١ الآداب الإسلامية الشرعية في الحديث الاجتماعي، والآداب في التعامل بين مختلف فئات المجتمع المسلم، وتحذير من التجسس والغيبة، والتقوى هي أساس التفضيل بين الناس. القفصيل الإيمان ليس بالادعاء بل بصدق السريرة، وتنفيذ أمر الله تعالى وشكره على هذه النعمة. الموضوعي









٣٤- ﴿مُسَوِّمَةً ﴾ مُعْلَمَةً اللهُ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالُوۤ الْإِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ بأنَّهَا حِجَارَةُ عَذَابِ ٣٩- ﴿ فَتُولِّى بِرُكْنِهِ ۗ ٢٩ مُّعْرِمِينَ (٢٣) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ (٣٣) مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ فَأَعْرَضَ فِرْعَوْنُ بقُوَّتِهِ وسُلْطَانِهِ عَن لِلْمُسْرِفِينَ (عَمَّ) فَأَخْرَجْنَامَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ (مَ الْفَاوَجَدْنَا الإيمَانِ ٤٠ ﴿ حُوَ مُلِيٌّ ﴾ آتِ بمَا يُلاَمُ فِهَا عَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَاءَ ايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ عَلَيْهِ مِنَ الكُفْر ٤١- ﴿ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيمَ ٢٦ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَكنِ المُهْلِكَةَ لَهُم . ٤٢-﴿ كَالرَّمِيمِ ﴾ كالشَّيءِ مُّبِينِ (٢٦) فَتُولِّى بِرُكِنِهِ عُوقَالَ سَحِرُّ أَوْ بَعَنُونٌ (٢٦) فَأَخَذُ نَهُ وَجُنُودُهُ البالي المُفَتَّتِ الهالِكِ. ٤٤-فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَرِ وَهُو مُلِيمٌ لَنَ وَفِي عَادِإِذَ أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّنعِقَةُ ﴾ فَأَهْلَكَتْهُم صَيْحَةً ٱلْعَقِيمَ إِنَّ مَانَذَرُمِن شَيْءٍ أَتَتَ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ نَنَ أو نَارٌ مِنَ السَّمَاء ٧٤- ﴿ بَنَيْنَهَا بِأَيْدٍ ﴾ وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينٍ ﴿ اللَّهِ فَعَتُواْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ بـقُـوَّةِ وقُـدُرَةٍ ﴿لَمُوسِعُونَ﴾ لَقَادِرُونَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ عَنَا فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مِن قِيَامِ ٨٤- ﴿ ٱلأَرْضَ فَرَشْنَهَا ﴾ مَهَّدُنَاهَا وَمَاكَانُواْ مُنتَصِرِينَ (فَ) وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا وبَسَطْنَاهَا كَالْفُرُشُ للاستِقْرَار عَلَيْهَا فَسِقِينَ (أَنَّ وَٱلسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَ إِنَّا لَمُوسِعُونَ (اللَّهُ وَٱلْأَرْضَ ﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴾ المُسَوُّونَ المُصْلِحُونَ • ٥- ﴿ فَهُرُوٓاً إِلَى فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ٱللَّهِ ﴾ فَاهْرُبُوا مِن لَعَلَّكُمْ نَذَكُرُونَ فِي فَفِرُّوا إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنَهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ عِقَابِهِ إِلَى ثُوَابِهِ بِالتَّوبَةِ وَالإِخلَاص وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًاءَ اخَر إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ والعَمَل الصَّالِح. ٢٧-٢٤ دمار إلهي لقوم لوط بالحجارة الجهنمية بسبب معصيتهم الفظيعة. العقاب الإلهي لفرعون وقومه بالغرق لتكذيبهم موسى عليه السلام، وعقاب عاد وثمود وقوم ٥١-٤٧ الخلق الإلهي خُلق عظيم، وآيات الله تعالى في الكون، وإنذار للكافرين وللمشركين.







OYC



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتِ كَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأَنْثَى الْهَ ٣٢- ﴿ ٱلْفَوَاحِشَ ﴾ ماعَظُمَ قُبْحُهُ مِنَ وَمَالَهُم بِهِ عِمِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الكَبَائِرِ. ﴿ ٱللَّمَ ﴾ صَغَائِرَ الذُّنُوبِ ٱلْحَقِّ شَيْءًا ١ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَولَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ﴿ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ ﴾ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعُلُمُ بِمَن ضَلَّعَن فَلاَ تُمْدُحُوهَا بحُسْن الأعمالِ سبيله وهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَى آنَ وَلِلّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا 28- ﴿ أَكُدُى ﴾ قَطَعَ عَطِيَّتهُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَسَتَوُا بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِي ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بُخْلاً . ٣٧-بِٱلْحُسْنَى إِنَّ ٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيِرَٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَ ﴿ٱلَّذِى وَفَّى ﴾ أتَـمَّ وأَكْمَلَ مَا أُمِرَ بِهِ إِنَّ رَبِّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُورًا إِذْ أَنشَأَ كُمْ مِّنَ ٱلْأَرْضِ ٣٨- ﴿ أَلَّا نَزِرُ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَاتُزَكُّوۤ أَأَنفُسَكُمْ هُوأَعْلَمُ وَازِرَةً اللهُ تَحْمِلُ نـفسٌ آثِـمَةٌ بِمَنِ ٱتَّقَىٰ آَلُ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ آَلُ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ذنب غيرها. ٢٤- ﴿ ٱلْمُنْهَىٰ ﴾ المَّ أَعِندُهُ عِلْمُ ٱلْعَيْبِ فَهُو يَرَى آنَ أَمْ لَمْ يُنْبَأِبِمَا فِي صُحُفِ المَصِيرُ فِي مُوسَىٰ ١ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَيْ ١ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ الْأِزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأَخُرَىٰ الآخِرَةِ لِلجَزَاءِ. هُ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى اللَّهِ وَأَنَّ سَعْيَهُ وسَوْفَ يُرَى ۞ ثُمَّ يُجِّزَنهُ ٱلْجَزَاءَ ٱلْأُوْفَى ۞ وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَى وَأَنَّهُ وَهُوَأَضُحُكَ وَأَبْكَى ١ وَأَنَّهُ وَهُوَ أَمَاتَ وَأَخْيَا ١ 🗘 🕬 📧 افتراءات المشركين وضلالاتهم، وأمر للرسول 🌦 بالإعراض عن الكافرين. [٣١-١] الحساب العادل يوم القيامة، وجزاء كل إنسان بما عمل وسعى. التقصيال ١٦-٤٦ صفات الله تعالى هي محل تفكر المؤمنين.



خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِكَأَنَّهُمْ جَرَادُمُّنتَشِرٌ ٧ ٧- ﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ ﴾ ذَلِيلَةً خَاضِعَةً مُّ مُطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعَ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَنَدَايُومٌ عَسِرٌ ٥ ١ كُذَّبَتُ مِن شِدَّةِ الهَوْلِ. الأَجْدَاثِ القُبُور. قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْجٍ فَكُذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَّنُونُ وَٱزْدُجِرَ ۞ فَدَعَا ٨- ﴿ مُّهُطِعِينَ ﴾ مُسْرِعِينَ ٩- ﴿ ٱزْدُجِرَ ﴾ زُجِرَ رَبُّهُ وَأَنِّي مَغُلُوبٌ فَأَنتَصِرُ إِنَّ فَفَتَحْنَاۤ أَبُولِ ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهُمِرٍ عَنْ تَبْلِيغ رِسَالَتِهِ بالسب والتخويف. ١١- ٥ أَبْوَبُ ٱلسَّمَاءِ ١ ﴿ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِ قَدْقُدِرَ ١ السَّحَابِ ﴿ بِمَآ وَتُنْهَمِرٍ السَّحَابِ ﴿ إِمَآ وَتُنْهَمِرٍ اللَّهِ مِنْهُمِرٍ اللَّهِ مِنْهُم مُنْصَبُ بِشِدَةٍ وغَزَارَةٍ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُورِجٍ وَدُسْرِ ١ يَعَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَن كَانَ ۱۳- ﴿ دُسُرٍ ﴿ مَسَامِير تُشَدُّ بِهَا الأَلْوَاحُ ١٤-كُفِرَ ١ وَلَقَد تُرَكَّنَهُ آءَايَةً فَهُلِّ مِن مُّدَّكِرٍ ١ فَكُيْفَ كَانَ ﴿ تَعْرِى بِأَعْيُنِنا ﴾ بِحِفْظِنا أوبِمَرْأَى مِنَّا . ١٥-عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلدِّكْرِفَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ مُدُّكِرِ معتبر ، مُتَّعِظِ ۱۲− ° نُـذُر <sup>٠</sup> إنْذَاري. ١٩- : رِيحًا ريحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ فَ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ الصوت والبرد \* نَحْشِ شَسْتَمَرٍ اللهِ نَغُلِمُّنقَعِرِ اللَّهِ فَكُيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرْءَانَ شُؤْم عَلَيْهِم. ٢٠-· تَنزِعُ ٱلنَّاسَ · تَقْلَعُهُم لِلدِّكْرِفَهَلُمِن مُّدَّكِرِ ۞ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ ۞ فَقَالُوٓ الْأَبْسَرَا مِن أَمَاكِنِهِم وتَرْمِي بِهِم · ن أَعْجَازُ نَغْلِ · أصُولُهُ بلاً رُؤُوس مِّنَّا وَاحِدًا نَّتِبَعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالٍ وَشُعُرٍ ١ أَءُلِٰ فَي الدِّكْرُعَلَيْهِ مُنقَعر \* مُنْقَلِع عَن قَعْرهِ ومَغْرسِهِ. ٢٤-مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُوكَذَّا ثُبُ أَشِرٌ ١ مِنْ سَيَعْلَمُونَ عَدًا مِّن ٱلْكُذَّابُ \* شُعُرٍ \* شِدَّةِ عَذَاب ونَارٍ أَو جُنُونٍ. ٱلْأَشِرُ اللَّهِ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبْرِ اللَّهِ ٢٥- ﴿ كُذَّابُ أَشِرُ ا بَطِرٌ مُتَكُبِّرٌ. ۸-۱
 مورة الكافرين والخلق أجمعين، وقد لبسهم الهلع، واستنكار الكافرين. a dia ١٧-٩ قوم نوح عليه السلام مثال لقريش لعلها تعتبر منهم، وإغراق الله لهم. التفضيل ٢٢-١٨ تكذيب عاد رسولهم وإهلاك الله لهم بريح شديدة عاتية. الموضوعي ٣٢-٣٣ قوم ثمود الذين كذبوا بالنذر الإلهية وبصالح عليه السلام واتهموه بالشر، وتدمير الله لهم.













٥٢- زَقُورِ شَجَركريهِ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاكِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقَّوَمِ ٢٥٥ جدًّا فِي النَّارِ. ٥٥-شُرْبَ ٱلْجِيدِ الإبل فَمَالِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ١٥ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ١٥ فَشَارِبُونَ العِطاش. ٥٨-أَفْرَءَيْتُمُ ٱخْبِرُونِي شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَٰذَانُزُلْهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥ نَعَنُ خَلَقْنَكُمْ فَلَوْلَا مَّاتُننُونَ المَّنِيِّ الَّذِي تَقْذِفُونَهُ في الأَرْحَام تُصدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا اتُمنُونَ ﴿ وَأَنتُمْ تَغَلَقُونَهُ وَ أَمْ نَحْنُ ٥٩ - ﴿ تَغَلَقُونَهُ وَ . تُصَوِّرُونَهُ بَشَراً سَويًّا ٱلْخَالِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرُنَا بَيْنَكُمْ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحُنُ بِمَسْبُوقِينَ ۞ ٠٦٠ بمَسْبُوفَينَ بمغلوبين عاجزين ٦٣- مَّاغَفُرْتُونَ البَذُر عَلَىٰ أَن نُّبُدِّلَ أَمْثَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ١ وَلَقَدْ الَّـٰذِي تُلْقُونَهُ فِي الأرض ٦٤- تَزْرَعُونَهُ وَ عَلِمَتُمُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَى فَلُولَا تَذَكَّرُونَ ١ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحُرُثُونَ تُنْبِتُونَهُ حَتَّى يَشْتَدَّ ويَبْلُغَ الغَايَةَ. ٦٥-اللهُ عَانَتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَعَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١ لَوْنَشَآ وُلَجَعَلْنَكُ خُطَامًا هشيماً مُتَكَسِّراً لا يُنْتَفَعُ به. حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ١٠٥ إِنَّا لَمْغَرَمُونَ ١٠٥ بَلْ نَعَنُ مُعَرُومُونَ تَفَكَّهُونَ تَتَعَجُّبُونَ مِن سُوءِ حَالِهِ ومَصِيرهِ. اللُّهُ أَفَرَءَ يَتُمُو اللَّمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ١٠٥٥ مَا أَنتُمُ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ ٦٦- إِنَّا لَمُغْرَمُونَ مُهلَكُونَ بِهَلاَكِ رِزْقِنَا ٦٩- ٱلْمُزْنِ السَّحَابِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ١ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَلُولًا تَشَكُرُونَ أو الأبيض مِنْهُ . ٧٠-جَعَلْتُهُ أَجَاجًا مِلْحاً فَيُ أَفْرَءَ يَتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ١ اللَّهِ وَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجْرَتُهَا آمَرُ أو مُرًّا لا يُمْكِنُ شُرْبُهُ ٧١- تُورُونَ توقدون نَعُنُ ٱلْمُنشِعُونَ آنَ نَعَنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَعَالِّلْمُقُويِنَ ٧٣- مَتَنعًا لِلْمُقُوينَ مَنْفَعَةً لِلمُسَافِرينَ أو الله فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠ اللهِ فَكَ أَقْسِمُ المُحتَاجِينَ إلَيْهَا ٧٥ - بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ \* بِمَوَ قِعِ ٱلنُّجُومِ ١ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمُ لُّوْتَعُلَمُونَ عَظِيمُ ١ بمَغَاربهَا أو ١٦-٤١ عذاب أصحاب الشمال الضالين، والرد على افتراءاتهم. ١٧-٥٧ آيات الله في خلق الإنسان من الماء المهين، وتذكير بالبعث بعد الموت. التفضيل ٧٤-٦٣ آيات الله تعالى ونعمه الكونية في الإنبات وإنزال الماء من السماء وتسخير النار في الدنيا للبشر. الموضوعي ٨٠-٧٥ قسم إلهي بما خلق الله من النَّجوم وبمواقعها على عظمة القرآن وتنزيله.



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ ٱلْعَرْشِ ﴾ اسْتِوَاءً عَلَى ٱلْعَرْشَ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ يَلِيقُ بِكُمَالِهِ تَعَالَى. ﴿ مَا يَلِجُ } ٱلسَّمَآءِ وَمَايَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنْتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ ما يَدْخُلُ مِن بَصِيرٌ ١ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَىٰ للَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ مَطَرٍ وغَيْرِهِ. ﴿ مَا يَعْرُجُ فِيهَا ﴾ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَعَلِيمُ إِذَاتِ ما يَصْعَدُ إِلَيْهَا ٱلصُّدُودِ ١ عَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمْ مِنَ المَلاَئِكَةِ والأَعْمَالِ ﴿ هُوَ مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّكِيرُ ۗ مَعَكُونَ بِعِلْمِهِ المُحِيطِ بِكُلِّ وَمَالَكُمُ لَانُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِنُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ شَيْءِ ٦- ﴿ يُولِجُ ٱخَذَمِيتَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمِنِينَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ = ٱلَّيْلَ ﴿ يُدْخِلُهُ ١٠- ﴿ قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴾ ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْرُ فَتْح مَكَّةَ أُو لَرَءُونُ رَّحِيمٌ اللهِ وَمَالكُمْ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلِلهِ مِيرَثُ صُلْح الحُدَيْبِيَةِ. المُسْنَى المَثُوبَةَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَايسَتُوِى مِنكُرُمَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ الحُسْنَى (الجنة) وَقَاتَلَ أَوْلَيْهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَاتَ لُواْ ١١- ﴿قُرْضًا حَسَنًا ﴾ مُحْتَسِباً بِهِ ؛ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ١ مَّن ذَا طَيِّبةً بِهِ نَفْسُهُ. ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَ أَجْرُ كُرِيمُ اللَّهِ ٦-١ تحدثت الآيات عن بعض صفات الله تعالى وآياته في الكون وعلمه بمخلوقاته تعالى الذي له التفضيل ملكوت كل شيء. الموضوعي ١١-٧ دعوة للإنفاق في سبيل الله إلى جميع المؤمنين لتحقيق رفعة الإسلام وعلو شأنه.



٢١-١٨ ثواب المتصدقين المخلصين عند الله تعالى

<u>ۅ</u>ۘٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأُوْلَيْإِكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ مُبَاهَاةً و تَطَاوُلُ عِندَرَجِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَأُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ ﴿ أُعْجَبُ ٱلْكُفَّارَ ﴾ راقَ الــــزُّرَّاعَ بِاينتِنَا أَوْلَيْهِكُ أَصْعَبُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ﴿ يَهِيجُ ﴾ يَيْبَسُ فِي أَقْصَى غَايَتِهِ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُوُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ اللَّنَكُمُ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأَمُولِ ﴿ يَكُونُ خُطُنُمًا ﴾ وَٱلْأُوۡلِكِ كَمَثَلِغَيْثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَبَاثُهُۥثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ فُتَاتاً هَشِيماً مُتَكَسِّراً بعْدَ يُبْسِه مُصَفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ عَذَابٌ شَلِيدُ وَمَغْفِرَةٌ ٢١- ﴿ سَابِقُواً ﴾ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونُ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ آلِلَا مَتَعُ ٱلْخُرُورِ ١ سارعوا مسارعة المُتَسَابِقِينَ فِي سَابِقُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُرْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ المِضْمَارِ. ٢٢-﴿نَّبُرَّاهُمَّآ﴾ نَخْلُقَ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمْ عَذَلِكَ فَضْلُ هذه الكَائِنَاتِ. ۲۳- ﴿ لِكُيْلًا ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ تَأْسَوْاً ﴿ لِكُنِيلاً مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَب تَحْزَنُوا حُزَنَ قُنُوطٍ. ﴿ لَا مِّن قَبْلِأَن نَّبُرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللهُ لِيَكِيلًا تَفْرَخُولُ فَرَحَ تَأْسَوَّا عَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُواْ بِمَآءَا تَنَكُمْ وَٱللَّهُ بَطَر واخْتِيَالٍ. مُغْتَالِ فَخُورٍ ﴾ لَا يُحِبُّ كُلِّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ مُتَكَبِّرٍ مُبَاهٍ بِمَا أُوتِيَ. ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١ للمؤمنين للمسارعة إلى مغفرة ربهم. ٣٤-٢٧ التسليم لله تعالى، والصبر على هذه الذنيا، والرضا بقضاء الله وقدره، والإنفاق في سبيل الله لموضوعي





٧- ﴿ نَجُوَىٰ ثَلَاثُةٍ ﴾ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ تَنَاجِيهِم ومُسَارَّتِهِم مِن بَجُوي ثَلَثَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُمْ وَلَاخَمُسَةٍ إِلَّاهُوسَادِ شُهُمْ ٥ هُوَرَابِعُهُمْ و بِعِلْمِهِ حَيْثُ يَطَّلِعُ عَلَى وَلَآ أَدۡنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَآ أَكۡثُرَ إِلَّاهُو مَعَهُمۡ أَيۡنَ مَا كَانُواْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم نَجْوَاهُم ﴿هُومَعَهُمْ ﴿ بِمَاعَمِلُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّا لَلَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ بعِلْمِهِ المُحِيطِ بكُلُ شَيْءٍ . ٨- : لَوْلَا نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ يُعَذِّبُنَا ﴾ هَلاًّ يُعَذِّبُنا ﴿ حَسْبُهُمْ جَهُنَّمُ } وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَا جَآءُ وكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكُ كَافِيهِم جَهَنَّمُ عَذَاباً ﴿يُصْلَوْنُهَا ۗ يَدْخُلُونَهَا بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِم مَ لَوْلَا يُعَذِّبْنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَبُهُم أُو يُقَاسُونَ حَرَّهَا جَهَنَّمُ يَصَّلُونَهُ أَفَيِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا ١٠- ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ ﴾ المَنْهِيُّ عَنْهَا تَنَجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُلْدُوٰنِ وَمَعْصِيَتِٱلرَّسُولِ وَتَنَجَوُاْ ﴿لِيَحْزُنُ لِيُوقِعَ فِي بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَى الهَمِّ الشَّدِيدِ . ١١-\* تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ ؟ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُّ كَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْعًا تَوَسَّعُوا فِيهَا ولاَ تضَامُّوا.﴿ٱنشُزُواْ﴾ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ انْهَضُوا لِلتَّوْسِعَةِ أُو لِعِبَادَةٍ أَو خَيْرٍ. ءَامَنُوٓ أَإِذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِ ٱلْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَإِذَاقِيلَ ٱنشُـٰرُواْ فَٱنشُـٰرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتٍ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ الحكامٌ في المناجاة، والمؤاخذة من الله على القول والعمل، والكافر بالله هو الذي يختار سخط الله وغضبه بمخالفة شرع الله تعالى، وتحذير للمؤمنين من عاقبة التناجي. التفضيل ١١ ] بيان في آداب المجلس، وهذه الآداب متفاوتة بين الوجوب والندب. الموضوعي





٤- ﴿شَآقُوا ﴾ عادَوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَآقُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَآقِ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ وعَصَوا وحادُّوا. ٥- ﴿ لِينَةٍ ﴾ نَخْلَةٍ أو ٱلْعِقَابِ ﴿ مَاقَطَعْتُم مِن لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآيِمَةً نَخْلَةِ كُريمَةِ. ﴿عَلَيْ أُصُولِهَا﴾ عَلَى سُوقِهَا عَلَىٓ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُّخْزِي ٱلْفَاسِقِينَ ٥ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ ٦- ﴿ وَمَاۤ أَفَآءَ ٱللَّهُ ﴾ وما رَدِّ وما أعادَ. ﴿فَمَا عَلَىٰ رَسُولِهِ عِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ فما أُجْرَيْتُم علَى تَحْصِيلِهِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ,عَلَى مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ ﴿ رِكَابٍ ﴾ ما يُرْكَبُ من الإبل خاصّة ٧٠-قَدِيرٌ ﴿ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِمْنَ أَهْلِ ٱلْقُرْيَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ ﴿ دُولَةٌ بَيْنَ ٱلْأَغَنِيَآءِ ﴾ وَلِذِى ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسِّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ مِلْكاً مُتَدَاوَلاً بَيْنَهُم خَاصَّةً . ٩ - ﴿ نَبُوُّهُو دُولَةُ بَيْنَ ٱلْأُغَنِيآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ اتَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُ ذُوهُ وَمَا ٱلدَّارَوَٱلْإِيمَانَ﴾ تَوَطُنُوا المدينة وأخلصوا نَهُنكُمْ عَنْدُفَأَنتَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ الإيمَانَ. ﴿ حَاجَةً ﴾ حزَازَةً وحَـسَـداً. لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَأُمُولِهِمْ ﴿خَصَاصَةٌ ﴾ فقرُ واحتياجٌ ﴿ مَن يُوقَ ﴾ يَبْتَغُونَ فَضَّلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَوْلَيَإِك مَنْ يُجَنَّبُ ويُكُفّ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلَّإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ ﴿ شُحَّ نَفْسِهِ ﴾ بُخْلَهَا مَعَ الحِرْصِ عَلَى يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِمِمْ وَلَوَّكَانَ بِمِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِمِ عَأَوْلَيْ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللهِ ٧-٦ تحدثت الآيات عن الغنيمة وأحكامها، والحكمة من ذلك أن الفقراء لهم اعتبار في المجتمع 10 W 2 المسلم، والرحمة أساس التعامل في الإسلام، ولا اعتبار لقضية الطبقات في المجتمع الإسلامي. التفضيل مجتمع الصحابة في المدينة هم المهاجرون جميعاً والأنصار جميعاً، والآيات تتحدث عن الموضوعي فضائل المهاجرين و الأنصار، ولا اعتبار لمن ينتقصهم من الكاذبين.

١٠-﴿غِلُّا﴾ جِفْد وبُغْضاً وغِشًا. ١٤ ﴿ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ ﴾ قِتَالُهُم فيما بَيْنَهُم ﴿ قُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ مُتَفَرِّقَةٌ لِتَعَادِيهِم ١٥- ﴿ وَبَالَ أَمْرِهِمْ ﴾ سُوءَ عَاقِبَةِ كُفْرهِم

وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُو بِنَا عِلَّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ١٠٥٠ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبُدًا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَٱللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ١ لَيِنَ أُخْرِجُوا لَا يَغَرُجُونَ مَعَهُمٌ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمُ وَلَيِن نَّصَرُوهُمْ لَيُولَّر اللَّهُ الْأَدْبُ رَثُمَّ لَا يُنصَرُون اللهِ لَأَنتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ شَ لَا يُقَانِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى تُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرٍ بِأَسْهُم بِيْنَهُمْ شَدِيدُ تَحُسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُو بُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ مَا وَقُرْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ م كَمْثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيباً ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١ كُمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكَفُرُّ فَلَمَّا كَفُرَ قَالَ إِنِّ بَرِيَّ عُرُمِّنكَ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهَ رَتَّ ٱلْعَالَمِينَ ١

١٠-٨
 دعاء المؤمن لأخيه المؤمن، والتابعون مع الصحابة هم خير الخلق بعد الأنبياء.

١١-١١ بيان لصفة المنافقين الذين هم أكذب الناس عهوداً ، وهم الجبناء لأنهم لا يثقون بشيء ، وكشف لعلاقتهم مع اليهود ضد المسلمين، وبيان لجبن اليهود وضعفهم.



سُورُةُ المُبتِحنين بِسَ لِللهِ الرَّمْ الرَّالِيِّ مَكَارَبُنِيْتُ فِي الْمُ يَّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ ١- ﴿ أَوْلِيَآهِ ﴾ أعواناً تُسوَادُّونَسهُسم إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدُكُفُرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وتُنَاصِحُونَهُم ﴿أَن وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي تُؤْمِنُوا ﴿ لإيمَانِكُم أُو كَرَاهَةَ إِيمَانِكُم ٢٠-وَٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُشِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعُلَرُ بِمَا أَخْفَيْتُمُ ﴿ يَثْقَفُوكُمْ \* يَظْفَرُوا وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَن يَفْعَلُهُ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبِيلِ اللهِ إِن بكُم أو يُصَادِفُوكُم و يَتْسُطُوٓا إِلَيْكُمْ ا يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعَداءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم يَمُدُّوا إِلَيْكُم. ٤-﴿ أُسُوةً حَسَنَةً \* قُدُوةً بِٱلسُّوءِ وَوَدُّواْ لَوْتَكُفُرُونَ ١٠ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُو وَلَآ أَوْلَآكُمُ حَسَنَةٌ فِي التَّبَرِّي يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَفْصِلُ بِيْنَكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهُ عَدْ مِنَ الضَّالِّينَ ﴿ بُرُءَ ۗ وَأُ مِنكُمْ ﴿ أَبِرِيَاءُ مِنكُم كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرُهِيمَ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِلَيْكَ أَنَبُنَا﴾ إِلَيْكَ رَجَعْنَا تَائِبِينَ. إِنَّا بُرَءً وَأُ مِنكُمْ وَمِمَّا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُرْ وَبَدَا بَيْنَنَا ٥- ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً ﴾ وَبِيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا مَفْتُونِينَ بِهِم مُعَذَّبِينَ بِأَيْدِيهِم قَوْلَ إِبْرَهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْعِ رَّبَّنَاعَلَيْكَ تَوَّكُّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأُغْفِرْ لِنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ <u>٣-١</u> تحذير من موالاة الكافرين، والولاء في الحياة لله ولرسوله وللمؤمنين. → القدوة في العقيدة التوحيدية هو إبراهيم عليه السلام، وبيان للعلاقة الوثيقة القوية بين هذه

→ القدوة في العقيدة التوحيدية هو إبراهيم عليه السلام، وبيان للعلاقة الوثيقة القوية بين هذه

→ القدوة في العقيدة التوحيدية هو إبراهيم عليه السلام، وبيان للعلاقة الوثيقة القوية بين هذه

→ القدوة في العقيدة التوحيدية هو إبراهيم عليه السلام، وبيان للعلاقة الوثيقة القوية بين هذه

→ القدوة في العقيدة التوحيدية هو إبراهيم عليه السلام، وبيان للعلاقة الوثيقة القوية بين هذه

→ القدوة في العقيدة التوحيدية هو إبراهيم عليه السلام، وبيان للعلاقة الوثيقة القوية بين هذه القوية بين هذه القدوة في العقيدة التوحيدية هو إبراهيم عليه السلام، وبيان للعلاقة الوثيقة القوية بين هذه القوية القوية بين هذه القوية القوي

٤٩

الأمة وإبراهيم عليه السلام.





٨- ﴿ فُورَاللَّهِ ﴾ الحَقَّ وَإِذْ قَالَ عِسَى ٱبْنُ مَنْ يَمَ يَنَنِي إِسْرَ وِيلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا الَّذِي جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ لِمَابِينَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرِيةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعَدِي ٱسْمُهُ وَأَخَمَدُ فَلَمَّا ١٣٠ ﴿ وَأَخْرَىٰ ٩ ولَكُم مِنَ النَّعَم جَآءَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ قَالُواْ هَلَا اسِحْرُ مُبِّبِينُ فِي وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَى نِعْمَةً أُخْرَى . ١٤-عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلْحَوَارِيُّونَ ﴾ أَصْفِيَاءُ عِيسَى وخُواصُهِ اللهُ يُرِيدُونَ لِيُطْفِعُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفُورَهِ هِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكرِهَ ﴿ فَأَيُّدُنَا ﴾ قَـوَّيْـنـا ٱلْكَنِفِرُونَ الْمُ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، بِٱلْهُدَى وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، المُحِقِّينَ بِالإِيمَانِ ﴿ طُهِرِينَ ﴾ غَالِبِينَ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكُرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ فَ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْهَلَ أَدُلُّكُمْ بِالحُجَج والبَيِّنَاتِ. عَلَىٰ تِجَدَرَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيم الْمُ تُوْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجُلِهِ دُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيُّرُكُمْ إِنكُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ يَغْفِرُ لَكُورُ ذُنُوبَكُمُ وَيُدُخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَعْلِهَا ٱلْأَنْهَ رُومَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَٰ لِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَ آنَصْرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتَحُ قُرِيكُ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ اللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنَ أَنصَارِيٓ إِلَى اللَّهِ قَالَ ٱلْحُوَارِيُّونَ نَحُنَ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت ظَآيِفَ أُهُ مِّنَ بَنِي إِسْرَ وِيلَ وَكُفَرَت طَّلَابِفَةُ فَأَيَّدُ نَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَى عَدُوِهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَهِرِينَ ا ٩-٦ موقف بني إسرائيل من محمد 🌦، ونصر الله لدينه وأنبيائه، وإن اتباع الإسلام هو وسيلة النصر والفوز بكل خير في الدنيا والآخرة للأفراد والمجتمعات. التفضيل الدنيا بالنصر، وبالبية للمؤمنين للسعادة والفوز في الدنيا بالنصر، وبالجنة في الآخرة، ودعوة لنصرة وضوعي











ودعوة للإنفاق في سبيل الله.



أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضيِّقُواْ ٦- ﴿ وُجْدِكُمْ ﴾ وُسْعِكُم وطَاقَتِكُم. ﴿ وَأَنْكِرُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أَوْلَنتِ مَلْ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ مَلَهُنَّ يَيْنَكُو ﴾ تَشَاوَرُوا فِي الأجرة والإرضاع فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمْ فَا تُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأُتَكِرُواْبِيُّنَكُمْ بِمَعۡرُوفِ ۗ وَإِن وتَعَاسَرُهُمُ ﴾ تَضَايَفْتُم وتَشَاحَنْتُم فِيهِمَا.٧-تَعَاسَرَتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَى فَ لِينْفِقَ ذُوسَعَةٍ مِنسَعَتِهِ عَ المُوسَعَةِ عِنتي وطاقَةٍ. ﴿ قُدِرَ عَلَيْهِ <u>وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ وَلَيْن فِقَ مِمَّاءَ اتَنهُ ٱللَّهُ لَا يُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا </u> ضُيّقَ عليه ٨- ﴿ كَأَيِّن إِلَّا مَآءَاتَنهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرِيسْرًا ﴿ وَكَأْيِن مِن قَرْيَةٍ مِن قَرُيَةٍ : كَثِيرٌ مِنْ أَهْل قَرْيَةٍ ﴿ عَكَثْ \* تَجَبَّرَتْ عَتَتْ عَنَ أَمْ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَكَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَهَا وتكبرك وأعرضت إعَدَابُانُكُرًا ﴿ مِنكُواً شَيْعاً عَدَابَانُّكُرًا ١ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَنِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ١ في الآخرة ٩- ﴿ وَبَالَ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَمُهُمَّ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأْوُ لِي ٱلْأَلْبَبِٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أنرِهَا ﴿ سوء عاقبة عُتُوها ﴿خُمِّرُ﴾ خسراناً قَدَأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَانِ رَّسُولًا يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ وهلاكاً ١٠- ﴿ فِكُراً ﴾ لِيُّخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظَّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ قرآناً ١١٠- ﴿ رَسُولًا ﴿ أرسلَ رسولاً، أو وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعَمَلُ صَلِحًا يُدْخِلَّهُ جَنَّتٍ تَجَرِّي مِن تَحْتِهَا جبريل ١٢٠- \* بِنَازُلُ ٱلأَثْرُ ﴾ يَجْرِي قَضَاؤُهُ ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبْداً قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِزْقًا ١ اللَّهُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ وقَدَرُهُ أَو تَدْبِيرُهُ. سَبْعَ سَمُورَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنزَّلُ ٱلْأَمْرُ بِينَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ١ <u>٧-٤</u> أحكام في العدة ، السكني والنفقة من أوامر شرع الله تعالى للزوج لحق لزوجته . ١٢-٨ تحذير لمن تعدى حدود الله، وسنة الله تعالى في عباده في عقاب المعاندين، وجزاء المؤمنين التفضيل الطائعين لله ولرسوله ، وتذكير بعظيم قدرة الله وعلمه بجميع مخلوقاته . الموضوعي























يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُوالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ 11- ﴿ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ ﴾ المَطَرَ. ﴿ مِدْرَارًا ﴾ لَّكُمْ جَنَّنتِ وَيَجْعَل لَكُمْ أَنْهَا لَآلُ مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا لِيَّ غزيراً ١٣- ﴿ لَا ذَبُّحُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ﴿ لا تَعْتَقِدُونَ أُوتَخَافُونَ عَظَمَةَ اللهِ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا فِي أَلَمْ تَرُواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَنُونَ تِ 18- ﴿ خَلَقَكُمْ أَظُوارًا ؟ مُدَرِّجاً لَكُم فِي طِبَاقًا اللهِ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِي نَّ نُوْرًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا اللهِ حَالاَتِ مُخْتَلِفَةِ من مراحل الخلق . ١٥-وَٱللَّهُ أَنْبُتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ١١٠ ثُمَّ يُعِيدُ لَمَّ فِيهَا وَيُغَرِّجُكُمْ ﴿ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ﴾ كُلُّ سَمَاءِ تالية فوق إِخْرَاجًا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُوا ٱلأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهِ لِتَسْلُكُواْ مِنْهَا الأخْرَى ، بعهضا فوق بعض ١٧٠- ﴿أَنْبُتَكُمُ سُبُلًا فِجَاجًا ۞ قَالَ نُوحُ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مِنَ ٱلأَرْضِ الشَاكُم مِن طِينَتِهَا. ٢٠-مَالُهُ و وَلَدُهُ و إِلَّا خَسَارًا ١٥ وَمَكُرُواْ مَكُرًا كُبَّارًا ١١ وَقَالُواْ ﴿سُبُلَافِجَاجًا ﴾ طُرُقاً واسعات ٢١ ﴿خُسَارًا ﴿ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَ مَا كُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ ضَلاَلاً فِي الدُّنْيَا وعِقَاباً فِي الآخِرَةِ ٢٢- إَمَكُرًا وَنَسْرًا اللَّهِ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَاكَ اللَّهِ كُبَّارًا \* بِالْغَ الْغَايَةِ فِي الكبر ٢٣- ﴿ وَدَّا وَلا مِّمَّا خَطِيَّتَهُمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُمْ مِّن دُونِ سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُونَ وَنَسْرًا ﴾ أصنام ٱللَّهِ أَنْصَارًا ١ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ عبدوها ثم انتقلت إلى العرب . ٢٥-دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمْ يُضِلُّواْعِبَ ادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا ﴿ مِمَّاخُطِيَّتُهُمْ ﴾ من أُجُل ذُنُوبِهِم و (ما) كَفَّارًا ﴿ لَا مَا عَفِرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي زائدة . ٢٦- ﴿ دَيَّارًا ﴾ أحداً يَدُورُ ويَتَحَرَّكُ مُؤْمِنَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١ فِي الأرْض. ٢٨-نَبَارًا • هلاكاً ودماراً. ٢٤-٢١ شكوى نبوية لرب العزة جل وعلا، وطغيان قوم نوح الطينين، وأول شرك جماعي في الحياة البشرية. التفضيل ٢٥−٢٠ نتائج الإشراك بالله ودعاء نوح عليه السلام على قومه، وجواز الدعاء على الكافرين الجاحدين، الموضوعي وضرورة الدعاء للمؤمنين عموماً وخصوصاً.









OVO











01.

أَلُمْ نَخَلُقَكُمْ مِن مَّآءِ مَّهِينِ إِنَّ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ إِنَّ إِلَى قَدَرِ ٢٠- ﴿ مَّآءِ مَهِينٍ ﴿ مَنِيٌّ ضَعِيفٍ حَقِيرٍ. ٢١-مَّعَلُو مِ (١٦) فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ (١٥) وَيْلُ يُؤْمَ إِذِ لِّلْمُكَدِّبِينَ (١١) فَرَارِمُكِينٍ ﴿ مُتَمَكِّن وهُوَ الرَّحِمُ. ٢٣-أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١ أَحْيَاءً وَأَمُوا تَا ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي فَقُدَرْنَا فَقَدَّرْنَا ذَلِكَ تَقْدِيرِ أَ . ٢٥ - ﴿ ٱلْأَرْضَ شَاحِ خَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءَ فُرَاتًا ﴿ وَيُلُّ يَوْمَ إِلَّهُ كَذِّبِينَ (١) كِفَاتًا ﴿ وَعَاءٌ تَضُمُّ الأُحْيَاءَ والأموات ٱنطَلِقُوا ۚ إِلَىٰ مَا كُنْتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ۞ ٱنطَلِقُوا ۚ إِلَىٰ ظِلِّ ذِى تَكَثِ ٣٠- ظِلِّل ﴿ هُوَ دُخَانُ جَهَنَّمَ. ﴿ ثُلَاثِ شُعَبِ ا شُعَبِ إِنَّ لَّاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ إِنَّ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَكْرِدِ فِرَق ثَلاَثِ كَالذَّوَائِب كَٱلْقَصِّرِ الْمَ كَأَنَّهُ وَجِمَالَتُ صُفْرٌ الله وَيْلُيوْمَ إِلِّهُ كَذِّبِينَ الله ٣١- ﴿ لَّا ظَلِيلَ ﴿ لَا مُظَلِّل مِنَ الحَرِّ . إلا هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ( عَلَا يُؤْذَنُ لَمُ مَ فَيَعْتَذِرُونَ ( اللَّهُ وَمَإِذِ يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ لَا يَدُفَعُ شَيْئاً مِن حَرُّهِ ٢٢٠-لِّلْمُ كَذِّبِينَ ﴿ هَا لَا يُوْمُ ٱلْفَصِّلِّ جَمَعْنَكُمُ وَٱلْأُولِينَ ﴿ مَا فَإِن كَانَ : تَرْمِي بِشَكْرِ اللَّهُوَ مَا تَطَايَرَ مِنَ النَّارِ مُتَفَرِّقاً لَكُرْكَيْدُ فَكِيدُونِ (٢٦) وَيُلُّيوَمِ إِلِّمُّكَذِّبِينَ (نَا الْمُتَّقِينَ فِ كَٱلْقَصِّرِ ؛ كالبناء العظيم ٣٣٠- \* كَأَنَّهُ ظِلَالِ وَعُيُّونِ ١٤ وَفَوَكِهُ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٤ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا مِمَلَتُ صُفُرٌ ۗ كَأَنَّ الشَّرَرَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١ إِنَّا كُذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَيَلُّ يُومَيِدٍ إِبلُّ سُودٌ (وتسمَّيها العرب صفراً) فِي لِّلَمْ كُذِّبِينَ ١ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ جُّحِرِمُونَ ١ وَيُلُّ يُوْمَعِذِ الكَثْرَةِ والتَّتَابُعِ وسُرْعَةِ الحَرَكَةِ ٣٩-لِّلْمُكَدِّبِينَ الْكُولِ إِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴿ وَيُلْ ﴿لَكُو كَيْدٌ ﴾ حِيلَةً لاِتِّقَاءِ العَذَابِ. يَوْمَ إِذِلِّلْمُكَدِّبِينَ ﴿ فَا فَبِأَيَّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ وَيُؤْمِنُونَ ﴿ بيان بقدرة الله تعالى ورحمته في خلق الإنسان، وتكرار الويل للكافرين غايةٌ في الإلهية على المكذبين، وبيان فضل الله تعالى على خلقه بما خلق من الكون التفضيل جزاء المكذبين في الآخرة، وصورة العذاب وصورة جهنم لها أثر عند العقلاء في الابتعاد عن المخالفة . عاقبة المؤمنين في الآخرة ، وصورة النعيم التي سيكون عليها المتقون سبب في طاعة الله واتباع شرعه. الحديث عن ضَالَةً الدنيا التي يتمتع بها الكافرون، ومدى تماديهم في العصيان.

1/\c



ONT













































# الماران المارية المرابع المراب

اللَّهُ مَّ أَرْحَمْنِي بِالقُّرْءَ إِنِ وَأَجْعَلُهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدِّي وَرَحْمَةً اللَّهُمَّ ذَكِّرني مِنْهُ مَانْيُيَّتُ وَعَلِّمْني مِنْهُ مَاجَهِلْتُ وَٱرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ وَٱجْعَلْهُ لِي جُمَّةً يَارَبّ الْعَالِمَينَ \* اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَعِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَامَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَامَعَادِي وَٱجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَٱجْعَلِ المُؤْتَ رَاحَةً لِي مِن كُلِّ شَرِّ \* اللَّهُمَّ أَجْعَلْ خَيْرَ عُمْرِي آخِرَهُ وَخَيْرَ عَمَلِي خَوَاتِمَهُ وَخَيْرَأَيَّامِي يَوْمَ أَلْقَاكَ فِيهِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِيشَةً هَنِيَّةً وَمِيتَةً سَوِيَّةً وَمُرَدًّا غَيْرَ مُخْز وَلَا فَاضِحٍ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلْكَ خَيْرَ الْمَسْأَلَةِ وَخَيْرَ الدُّعَاءِ وَخَيْرَ النَّجَاحِ وَخَيْرَ الْعِلْمِ وَخَيْرَ الْعَمَلُ وَخَيْرًا لثَّوَابِ وَخَيْرًا كُيَّاةِ وَخَيْرًا لْمَاتِ وَثَبَّتْنِي وَثَقِّلْ مَوَازِينِ وَحَقِّقْ إِيمَانِي وَٱرْفَعْ دَرَجَتِي وَتَقَبَّلْ صَلَاتِي وَٱعْفِرْ خَطِيئَاتِي وأَسْأَلُكَ الْعُلَامِنَ الْجَنَّةِ \* اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكُ مُوجِبَاتِ رَحْمَٰذِكَ

وَعَزَا مِرْمَغْفِرَنِكَ وَالسَّكَامَةَ مِن كُلِّ إِثْرِ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرَّ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ \* اللَّهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَنْنَا فِي الْأُمُورِكُلِّهَا وَأَجْرُنَامِنْ خِرْيِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ \* اللَّهُمَّ اقْسِهْ لَنَامِنْ خَشْيَنِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَا وَبَيْنَ مَعْصِينِكَ وَمِنْ طَاعَنِكَ مَا نُبُلِّغُنَا بَهَاجَنَّنَكَ وَمِنَ الْيَقِينِ مَانْ وَنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْنَنَا وَٱجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَٱجْعَلْ تَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَأُنْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَافِي ديننا وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَهَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا شُكِطْعَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمْنَا \* اللَّهُمَّ لَانْدَعْ لَنَا ذَنْبًا إِلَّاعَفَرْتَهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَادَيْنًا إِلَّا قَضَيْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْكَ وَالْآخِرَةِ إِلَّا قَضَيْتُهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ \* رَبُّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَاحَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِحَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ النَّارِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَكَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ الأخبار وسكرتنا يماكثيرا

# 

| 2.4         | 1-1-       | 7,00,0    |             | ٠, ټـ ر    |             |            | 0,0,       |                |
|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|------------|----------------|
| الزولها الم | الصَّحيفَة | الشُورَة  | الزُوْلَهَا | الصَّحِفَة |             | نُرُولُهَا | الصَّحيفَة |                |
| مكتة        | ٥٨٠        | المؤسسلات |             | ٤٥٨        | الزُّمُتر   | امكتة      | ١          | الفاتحة        |
| مكيتة       | ٦٨٥        | التبأ     |             | ٤٦٧        | غتافر       | مد د       | ٢          | البَقَـرَة     |
| مكيته       | ٥٨٣        | النتازعات | J. 15       | ٤٧٧        | فُصِّلَت    | المراجعة   | 0 -        | آل عِـ عُمرَان |
| مكيته       | 010        | عتبست     |             | ٤٨٣        | الشتوري     | "          | V V        | النِّسَاء      |
| مكيتة       | 710        | التكويير  |             | 219        | الزّخرُف    | مدنية      | 1.7        | المسائدة       |
| مكية        | ٥٨٧        | الانفطار  | مكية        | 297        | الدّخنان    | ملية       | 154        | الأنعام        |
| مكيتة       | OAV        | المطقفين  | مكتة        | 299        | انجاشية     | مكتة       | 101        | الأغراف        |
| مكتة        | 019        | الانشقاق  | ماتية       | 7-0        | الأخقاف     | مكنية      | 1          | الأنفال        |
| مكيته       | 09.        | البشروج   |             | 0 · Y      | عتمد        | مدنية      | 144        | التوبكة        |
| مكيته       | 091        | الطارق    |             | 011        | الفتتح      | مكتية      | ۸٠٧        | يۇنىرت         |
| مكتة        | 091        | الأعشلي   |             | 010        | المحجزات    | مكية       | 177        | هيُود          |
| 3=1         | 790        | الغاشية   |             | ٥١٨        | ق_          | مكيتة      | 570        | يۇسىن          |
| مكية        | 095        | الفَجَسُر |             | ٥٢.        | الذّاريَات  | مدين       | 7 29       | الرتعشد        |
| عت          | 092        | البيلد    |             | ٥٢٣        | الطيُّور    | اسكية      | 500        | إبراهيتم       |
| المتة       | 090        | الشمس     |             | 770        | النجم       | ملية       | 777        | الحجثر         |
| مكيتة       | 090        | الليتال   |             | 170        | القتمل      | مليّة      | 777        | التحشل         |
| مكتة        | 097        | الضمي     | -           | 071        | الرَّحان    | مكتة       | 711        | الإستاء        |
| مكتة        | 097        | الشترة    | -           | 072        | الواقعكة    | منته       | 195        | الكهف          |
| عيا         | 097        | التين     |             | 041        | است لديد    | ماية       | 4.0        | متحت           |
| مليّه       | 097        | العساق    |             | 730        | الجادلة     | ماتية      | 717        | طيه            |
| مكته        | 091        | القتدر    |             | 020        | المحشر      | aul        | 466        | الأنبياء       |
| متنية       | 091        | البيتنة   |             | 021        | المتحنة     | مسنية      | 777        | المست          |
| متنية       | 099        | الزلسزلة  | ~           | 001        | الصّبف      | مآسية      | 737        | المؤمنون       |
| ملية        | 099        | العاديات  | -           | 000        | الجثمعة     | مدشية      | 40.        | النشور         |
| مكتة        | ٦          | القارعة   | مدنية       | 001        | المنافقون   | ملية       | 409        | الفِئرقان      |
| ملية        | ٦          | التّكاثر  | مدنيه       | 007        | التغكابن    | مكتة       | ٧٦٧        | الشَّعَرَاء    |
| ملتة        | 7.1        | العصر     | -           | 001        | الظلاق      | مكتة       | 444        | التَّـمْل      |
| مكيّة       | 7.1        | المُ مَنة |             | ٥٦.        | التحشريم    | مكتة       | 440        | القصيص         |
| ملية        | 7.1        | الفِين    |             | 750        | المثلاث     | مكتة       | 797        | العنكبوت       |
| ماتية       | 7.5        | ق كريش    | مكنة        | 07 £       | القيائم     | مكتة       | ٤٠٤        | الستُروم       |
| مكتة        | 7.5        | المتاعون  | مكية        | 770        | اكتاقت      | مكتة       | ٤١١        | القيمان        |
| مكية        | 7.5        | الكويثر   |             | ٨٢٥        | المعتابح    | مكتة       | ٤١٥        | الستجدة        |
| مكية        | 7.4        |           | مكيتة       | ٥٧.        | ب وق        | سنه        | 211        | الأحزاب        |
| مدنيه       | 7.4        | النص      | مكية        | 240        |             | مكية       | 251        | سَــبَأ        |
| مكيتة       | ٦٠٣        | المسك     | ماية        | OYE        | المُسُزّمِل | ملية       | 272        | فاطر           |
| مكنة        | 7.2        | الإخلاص   | مكيتة       | 040        | المدَّثِر   | ملية       | 22.        | يس             |
| مكتة        | 7.5        | الفكاق    | 100         | ovv        | القييامة    | _          | 227        | الصّافات       |
| ملية        | 7.8        | النَّاس   | مدنيه       | ٥٧٨        | الإنستان    | مليه       | 204        | وص             |

#### الجمهورية العربية السورية وزارة الأوقاف إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني

## صفحة التعريف بالمصحف الشريف

المصحف الشريف من قبل عدد من العلماء الأفاضل وقام التدقيقه أعضاء اللبحمهورية العربية السورية المبحث أصولاً ، وأذن سماحة المفتي العام للجمهورية العربية السورية الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون بالطباعة والتداول .

٢- وصدر عن إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني في وزارة الأوقاف كتاب الموافقة على الطباعة والتداول تحت رقم ٥٠ (١٥/٤).

٣- موافقة وزارة الإعلام \_ مديرية الرقابة \_ الجمهورية العربية السورية بكتابها
 رقم ٧٣٧ - ٩ تاريخ ٥٠٦/٢/٥ .

دمشق في ١٤٢٧/١/٦ هـ الموافق لـ ٦/٢/٥ ٢٠

إدارة الإفتاء العام والتدريس الديني



### تعريف بهذا العمل المبارك

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ، والصلاة والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين ، وعلى آله وأصحابه الطاهرين .

أما بعد:

فإن القرآن الكريم كتاب الله عز وجل ، أنزله تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة للناس، قال تعالى : ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنَبَ تِبْيَكَنَا لِـُكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [ النحل : ٨٩ ] ، وقال سبحانه :

﴿ وَلَقَدْ حِثْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلَمٍ هُدًى وَرَحْمَ لَّ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾ [ الأعراف: ٢٥] وقد نشط الباحثون على مرّ العصور يؤلفون المصنفات في علوم القرآن ، ومن تلك العلوم علم تفسير القرآن وتفصيل مواضيعه وتوضيح معانيه ، وبتوفيق من الله تعالى قمنا بإخراج هذه الطبعة النفيسة من القرآن الكريم مفسرة على طريقة التقسيم والتفصيل الموضوعي للآيات القرآنية بإشراف عدد من العلماء الأفاضل المختصين بعلوم القرآن الكريم ودراساته ، ووضعنا لكل موضوع منها لوناً معيناً يناسبه على الصحيفة القرآنية

مع شرح له في أسفل الصحيفة ، وذلك ليجمع القارئ بين ثواب التلاوة وفهم المعاني

ومن أهم فوائد تلوين أقسام المواضيع مع شرحها :

وتوضيح المراد من الآيات.

1- ربط التلاوة بالمعنى حيث تساعد القارئ على فهم مواضيع أقسام السورة أثناء قراءته . ٢- تنبه القارئ إلى مواضيع معينة حين قراءته مثل : آيات الجهاد ، أو آيات الأحكام...وإلى غير ذلك .

٣- تساعد الحافظ على حفظ السورة مقرونة بالفهم ، وتسهل عليه استحضار محفوظاته .

| وأما ألوان التفصيل الموضوعي للسور القرآنية وتقسيماته فقد تم وضعها وفق ما يلي:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١- اللون الأزرق ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آيات الله تعالى ودلائل قدرته في الكون والأنفس ، وعظيم خلقه تعالى ، وفــضل الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تعالى على عباده وإحسانه إليهم .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٧- اللون الأخضر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| شمائل النبي ﷺ وأوصافه ومكارمه ، والمؤمنون وصفاتهم وجـزاؤهم ، والجنـة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وأوصافها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٣− اللون البني ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آيات الأحكام.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| £− اللون الأصفر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قصص الرسل والأنبياء وسيرتهم ومعجزاتهم ، وسيرة وقصص الأمم السابقة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٥- اللون النهدي ومواضيعه : المحالية الم |
| القرآن الكريم ومكانته ، وصفات الإنسان وجحوده وتكبره ، والرد على افتراءات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ومزاعم المشركين، وسنة الله في خلقه بالمستحد المستحد ال |
| ٦− اللون البرتقالي ومواضيعه : المحدد ا       |
| يوم القيامة وعلاماته ومقدماته وتحذير الناس منه ، وعن الموت والقبر والحــساب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| والحشر ، وإنكار القيامة والبعث .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧- اللون الأحمر ومواضيعه :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| جهنم وأوصافها ، وعذاب المشركين والكافرين فيها .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| والله وحده نسأل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وأن يكرمنا بالقبول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| والمعرفة ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . المعرفة على الله على المعرفة ا |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### عَكَلَمَاتِ الوقف وَمُصْطِلحُاتِ الضَّبْطِ:

م تُفِيدُلزُومَ الوَقْف

صل تُفِيدُ بأنَّ الوَصْلَ أَوْلِي مَعَ جَوَاز الوَقْفِ

قل تُفِيدُ بأنَّ الوَقْفَ أَوْلِي

ت تُفيدُ جَوَازَ الوَقْفِ

. \* تُفِيدُجَوَازَالوَقْفِ بأَحَدِالوَضِعَيْن وَليسَ في كِليهما

للدِّلا لَةِ عَلَىٰ زيادَة الْحَرْف وَعَدَم النُّطق بهِ

للبِّلاً لَيْ عَلى زيادَةِ الحَرْف حِينَ الوَصل

للدِلَالَةِ عَلَىٰ سُكُونِ الْحَرْفِ

م للدِّلَالَةِ عَلَى وُجُود الإِقلاب

الدِّلَالَةِ عَلَى إِظْهَارِالتَّنْوِين

ع للدِّلَالَةِ عَلَى الإِدغَامِ وَالإِخْفَاءِ

ا للدِّلَالَةِ عَلَىٰ وُجُوبِ النُّطَقِ بِٱلْحُرُونِ المَرْوَكَةِ

س للدِّلَا لَهِ عَلَىٰ وُجُوبِ النَّطْقِ بِالسِّينِ بَدَلِ الصَّادِ

وَاذَا وُضِعَتْ بِالْأَسْفَلِ فَالنُّطَقُ بِالصَّادِ أَشْهَر

للدِلَالَةِ عَلَىٰ لزُوم المَدِ الزَّاتِ د

اللهِ لَالَةِ عَلَىٰ مَوْضِعِ السَّجُود ، أَمَّا كَلِمَة وُجُوبِ الشَّجُود فَعَ اللَّهِ وَكُوبِ الشَّجُود فَوَقَهَا خَطَّ

لليِّلَالَةِ عَلَى بَدَايةِ الأَجْزَاءِ وَالأَحْزَابِ وَأَنصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا

اللِّلَالَةِ عَلَى نِهَاتِةِ الآيَةِ وَرَقَمِهَا.